

## المرفح المنسنان

( من فيلة الى الخرطوم )

معابد فیلة ـ معبد دابود ـ معبد قرطاس ـ معبد تافا ـ معبد كلابشـة معبد بیت الوالی ـ كوروسكو ـ معبد دندور ـ معبد جرف حسـین معبد الدكة ـ قلعة كوبان ـ معبد المحرقة ـ معبد وادی السـبوع معبد عمـدا ـ معبد الدر ـ معبد اللیسـیه ـ مقبرة بنوت ـ قلعـة قصر ابریم ـ معبد ابو سمبل ـ معبد ابو عودة ـ من وادی حلفا الی كـرما قلعة فرس ـ معبد بوهن ـ القـلاع الاثریـة حتی حـدود السـبودان نباتا ( جبل برقل ) ـ مروی ـ جبل برقل وحقول الاهرامات

ترجسة نورالدين المرزاري

ت*البن* چيمس بيڪي

ىلجىسە الكينور گارگي كالماركى كالمار سىدە ئىمىيى بىمىزىسىيىل دىۋا 1

( جميع حقوق الطبع والنشر متحفوظة )

# الآثارالمصت رتير في وَادِي البنيل

الجزء الخامس ( الكتاب السادس ) ( من فيلة الى الخرطوم )

## ر الم

يسعدنا أن نقدم للقراء العرب الكرام ترجمة كاملة للجزء الضامس والاخير من كتاب جيمس بيكى ( الآثار المصرية في وادى النيل ) فقد سبقه الجزء الأول والثانى والثالث والرابع واليوم نقدم الجزء الخامس من هذا الكتاب العظيم الذى يعتبر دائرة معارف كبرى لما اشتمات عليها أجزاءه الخمسة على أهم الآثار وتاريخها ووصفها ومواقعها المختلفة .

والجزء الخامس هذا يحتوى على أهم المعابد الأثرية الكبرى والمناطق التى توجد بها ووصفها وأهميتها الأثرية والتاريخية وهى: « معبد فيلة – معبد كلابشة – بيت الوالى – معبد دندور – كوروسكو – جرف حسين – معبد الدكة – معبد المصرقة – معبد السبوع – معبد الدر – قلعة قصر أبريم – معبد أبو سمبل – قلعة بوهن – قلعة سمنه شرق – قلعة سمنة غرب – نباتا – جبل برقل – مروى – كشك تراجان – معبد دابود – معبد تافا – معبد قرطاسى – قلعة كوبان – معدد عمدا – معبد أبو عودة » .

وهذه المعابد والآثار الضاربة في القدم والتي لازالت قائمة تكاد تكون في الحالة التي أقامها عليها من أنشأها منذ آلاف السنين وفيها من روعة الفن وجماله ما يدل على سلامة الذوق وعراقة الحضارة التي وصلوا اليها •

ان الشرق القديم عامة ولمصر القديمة خاصة سحر عجيب في أذهان الناس وكلما بعدت الشقة وطال الزمن ، أحيط القديم بهالة من التقديس ، وفي مصر استطاع الانسان أن بقدم للبشرية حضارة زاهية أرسى قواعدها على أسس قوية .

فقد عرف المصرى القديم كيف يشاهد ويدرس ويحقق واستغل مشاهداته ودراساته وتحقيقاته في القفز بحضارته الى الامام ، وليس من

شك فى أن ما حققته المواهب المصرية والعفل المصرى فى كل مظهر من مظاهر المحضارة البشرية ليعتبر المثل الأعلى لكل نشاط بشرى فى أى بقعة من بقاع العالم القديم •

على أن ما كتب عن مصر يزيد بكثير عما كتب عن غيرها من البلاد ، فمما لا شك فيه أنه لا يوجد فى بلد آخر من البلاد من الآثار ما يضارع آثارها فى قدمها وروعتها وكثرتها ، ولعلها البلد الوحيد فى العالم الذى يستطيع المرء فيه أن يتتبع خطوة خطوة تاريخ شعب خلال خمسين قرنا من الزمان على ضوء آثار أغلبها لا يزال قائما شامخا حتى اليوم وعن طريق كتابات ونقوش على الاحجار والمعابد والمسلات وأوراق البردى ونحوهما مصر الامينة ،

والجزء الخامس الذي بين أيدينا الآن هو أحد الكتب الهامة التي ترجمت واستكمل بها هذا السفر العظيم في خمسة أجزاء كاملة وشاملة ليطلع عليها السائحون ومحبوا ودارسوا الآثار وليعلموا كل التفاصيل الكاملة عن أهم الآثار الموجودة في مصر والنوبة وأسوان حتى الخرطوم •

وقد قدم المؤلف جيمس بيكى الذى درس اللاهوت في جامعة ادنبرة ثم هوى علم الآثار ودرسه دراسة عميقة عن حب وشغف والتحق بجامعة أكسفورد كمحاضر لعلم الآثار ، وكتب العديد من الكتب عن الآثار والفلك ، ثم أصبح عضوا في جمعية الآثار الملكية ، ولعل أهم ما كتبه بيكى هو كتاب الآثار المصرية في وادى النيل باجزاءه الخمسة الذى سرد فيه أهم وكل ما حدث في مصر من كشوف أثرية خلال قرنين من الزمان ، وهو الكتاب الذى أعتمد عليه الكثير الذين عالجوا مثل هذا الموضوع .

وقد أمضى مؤلفه السنوات الطوال فى كتابته وجمع الصور والرسوم الخاصة به حتى توفى قبل أن ينشره ·

وقد قامت زوجته السيدة « كونستانس • ن بيكى » بعد وفاته بمساعدة المستر ( أنجلباك ) الأمين السابق للمتحف المصرى بالقاهرة باعداده للطبع بعد اضافة الفهارس والملاحق اليه •

ان علم الآثار في أوائل القرن التاسع عشر اخذ يرتمى في أحضان الدخلاء بعد ان اجتذب « نفرا » من المغامرين الذين اتخذوا من البحث عن الآثار والكنوز مهنة للكسب والاثراء ، ولكن ما لبث أن قام نفر من العلماء والباحنين الممتازين ينادون باتباع طرق علمية سليمة في البحث والدنفيب .

وانه لم يعد من سبيل للتردد فى تحديد المكان الذى يخشف فيه عس الأثر وان يعمل الباحث على المحافظة على كل ما يعثر عليه من اشياء فى مكان تنقيبه دون تفرقة بين ما هو نفيس براق وبين ما هو عادى ، واستقامت بعد ذلك الابحاث العلمية الدقيقة وتهافتت البعثات من كل امة على مصر ونقبت وعملت وانتشرت فى كل مكان .

وكانت النتيجة أن صار الآن في استطاعتنا أن نتتبع الاحداث التاربخية منذ أن استقر المصرى الأول على شاطىء النيل ونسير معه خطوة خطوة في مدارج التاريخ حتى آخر العصور ، بل ونستطيع أيضا أن نتعرف على كال مظهر من مظاهر حضارته اليانعة المزدهرة .

حدث هذا فى مصر ، ولكن بلاد النوبة بقيت مجهولة يخدم الظلام على حضارتها حتى أوائل القرن العشرين ، وليس من سُك أن علم الاثار سيظل مدينا لمشروع خزان أسوان وتعليته مرتين ، ومشروع السد العالى ، بجميل لا ينسى ، أذ لولا هذه المشروعات الكبيرة لما كانت هناك فرصة للكشف عن الآثار الهامة والمعابد الضخمة الرائعة التى احتوتها أرض هذه المنطقة ،

ومنذ أن فكرت الحكومة فى انشاء السد العالى وبعد أن تم تنفيذ ذلك المشروع الضخم الذى استكمل على أحسن وجه اشتد اهتمام مصلحة الآثار بالتماس الوسائل الكثيرة والكفيلة بانقاذ آثار النوبة والمحافئلة على تلك المعابد الضخمة قبل أن تغورها المياه ، وقد اشتركت حجيع دول العالم بعد النداء العظيم الذى وجهته هيئة اليونسكو فى انقاذ هذه الحضارات الخالدة والعمل على نقلها الى أماكن آمنة ،

وقد تم فك ونقل تلك المعابد الى أماكن عالية مجاورة واعادتها الى هيئتها الاولى ، ذلك للشروع الذى اشتركت فيه جهود العالم أجمع الذى هدف الى انقاذ هذه الآثار الرائعة على أساس أنها انتاج وتراث بشرى لا يعنى أهل المنطقة فحسب بل يجب على جميع الشعوب المتحضرة أن ترى فيه ارثا بشريا عليها أن تتكاتف للابقاء والمحافظة عليه ،

لذلك يسعدنا أن يكون هذا الكتاب باجزاءه الخمسة المتكاملة بعد أن تم على أحسن وجه أن يعتبر من المراجع الهامة لعلم الآثار ، ومتمشيا مع الآراء الحديثة التى وصل اليها علم الآثار ، خصوصا بعد ظهور الكشوف الكثيرة التى وجدت آراء كثيرة متعددة .

غير أننا سوف نشير الى هذه الكشوف وتلك الآراء في هوامش ونهاية هذا الجزء حتى لا يفوت القارىء شيء مما جد أو استحدث منذ تاليف هذا الكتاب ، وخصوصا أن كتاب « بيكى » أنسب لقراء العربية بمعلوماته المركزة الواضحة ، ومادته الغزيرة وأسلوبه المبسط الواضح .

وهو يجارى فى هذا مؤلفات الآثرى الانجليزى « أرثر • ب ويجل » الذى قضى السنوات الطوال يعمل فى مصلحة الآثار كبيرا للمفتشين ، ثم عكف على كتابة الكتب الآثرية التى أهمها كتابه المعروف « دليل آثار مصر العليا » الذى اعتمد عليه مؤلف كتابنا هذا اعتمادا كبيرا فى وصفه للآثار المصرية نظرا لكثرتها وأهميتها •

كما عنى المؤلف بان يورد نبذة تاريخية واضحة المعالم عن كل منطقة قبل ان يسترسل في كتابة وصف الآثارها حتى يكون لدى القارىء صورة واضحة عن كل منطقة وتاريخها وآثارها ، لكى يستطيع ان يدرك هذا التاريخ ويشاهد تلك الآثار •



من المستحيل أن يكتب مثل هذا الكتاب دون الاشارة الى المؤلفات التى لا حصر لها ، الخاصة بعلم الآثار المصرية ودون الرجوع والانتفاع بهذه المؤلفات .

وسيجد القارىء فى الصفحات التالية اشارات الى الكثير من المراجع وبخاصة « لكتاب دليل آثار مصر العليا » للمؤرخ المعروف « 1 · ب ويجل » ·

وقد جرت العادة أن يعد المؤلف بعد الانتهاء من وضع كتابه قائمة بأسماء من سبقوه من المؤلفين الذين يدين لهم بالفضل ، ولكن مما يدعو الى الأسف انه لم يمض شهر على كتابة هذا المؤلف حتى توفى زوجى بعد أن أمضى سنوات طوال وأفنى عمره فى عمل متواصل الإخراجه واتمامه على أحسن وجه .

لذلك أرى من واجبى أن أتقدم بالشكر باسمه للمعاونة القيمة التى ساهم بها فى اعداد هذا الكتاب كل من الاساتذة « مرجريت ١ · مرى » ومستر « الفريد لوكاس » « والدكتور ج١ · ريزنر » و « الدكتور روبرت ل · موند » والسيد المبجل « ج٠٥، ماك جريجور » ·

وعلى الرغم من أن المؤلف كان قد أتم متن الكتاب ، غير أنه بقى الشيء الكثير ليصبح معدا للنشر ، وقد قام المستر « ريجنالد انجلباك » أمين المتحف المصرى في ذلك الوقت بمباشرة طبعه واعداد فهارسه وكتابة الملحق رقم ١ ، لذلك فانى انتهز هذه الفرصة الأشكره كثيرا على معاونته الصادقة القيمة .

#### کونستانس \* ن \* بیکی

## الفصل السادس والثلاثون ( نبذة تاريخية عن بلاد النوسة )

نغادر مصر الآن الى منطقة النوبة السفلى التى ظلت أثناء الجرزء المتاخر لتاريخ مصر كما متغيرا نوعا ما ، على انه يمكن القول بصفة عامة بأنها كانت تمتد من ايليفنتين جنوبا حتى وادى حلفا أو أبعد قليلا جنوبها .

كانت هذه المنطقة في الآيام الآولى تمتد شمالا حتى الكاب وكان من المفروض أن يمتد حكم نائب الملك كوش من الكاب جنوبا حتى حدود الامبراطورية الجديدة •

ولكن التقسيم الحقيقى بين مصر والنوية يبدأ حيث يحدد الشلال الأول التقسيم الطبيعى لهذه المناطق ·

ان علاقة هذا البحث بتاريخ مصر يمثل الهدف الوحيد الذى لا يحظى باهتمام سوى الباحث والاخصائى فى علم الآثار وانما سنرى تلك العلاقة تنعكس بصورة كافية على الآثار الهامة التى ينبغى لنا ان نتناولها لكى نتجنب الحاجة الى كتابة موضوعات كثيرة لابد وأن نكون من ناحية تكرارا للحوادث التى وقفنا عليها بالفعل فى سجلات وآئار ايليفنتين و

ومن ناحية أخرى لابد أن تكون قد جرت حوادث كثيرة متوقعة مس الجائز أن تكون لها صلة فى تركيبها الطبيعى أو فى كمية الآثار التى عتر عليها فيها ومدى قيمتها وأهميتها خصوصا عندما نصل الى الأطلال والبقايا الأثرية المتعلقة بها •

ان هذه الحوادث تجرى بابجاز كبير على النحو التالي:

فى عصور ما قبل التاريخ كان الجنس الذى يسكن فى النوبة (١) السفلى جنوبا حتى السلال الثانى ، يشبه تماما ذلك الجنس الذى يسكن افليم مصر ، ولم يكن من الممكن تمييز اى اختلافات كثيرة بينهما فى مستوى الثقافة العام أو اللهجات والعادات والشعارات المشتركة بينهما ، على ان توحيد القطر الجنوبى والقطر الشمالى فى مصر تحت حكم فراعنة الاسرتين الأولى والثانية قد أعطى دفعة قوية الى نقافة القطر الشمالى التى كانت تفتقر النوبة اليها ،

ومنذ ذلك الوقت ، أصبح فى الامكان معرفة الفرق بين الثقافات المختلفة بين ذلك القطرين ، وأضحى ذلك وأضحا جليا عندما ارتقت الحضارة المصرية ودخلت عصر بناء الاهرامات ،

أما النوبة فقد ظلت من الناحية العملية خامدة مجهولة فيما اخذت مصر تتقدم بسرعة • وبذلك أصبح التقسيم بينهما ظاهرا • ونتيجة لذلك أصبح المصرى في الأيام الأخيرة من عصر المملكة القديمة ، كما رأينا مرارا وتكرارا يعتبر النوبي بربريا وغير متحضر بالنسبة اليه •

وحيث كان يرى بلاد النوبة بلادا مجهولة لابد من الولوج فيها والسيطرة عليها واخضاعها بغية الاتصال بالسودان والانتفاع بمنتجاتها وخيراتها بيد أن رحلات أمراء وبارونات ايليفنتين المستمرة الى بلاد النوبة قصح جعلت الشعب المصرى يتعرف تدريجيا على خصائص تلك البلاد الواقعة وراء الشلال الاول ٠

<sup>(</sup>۱) ظلت بلاد النوبة مجهولة يخيم الظلام على حضارتها مدة طويلة حتى أوائل القرن العشربن وليس من شك أن علم الآثار سيظل مدينا لمشروع خزان أسوان وتعليته مرتين ، أذ لولا تنفيذ هذا المشروع الكبير لما كانت هناك فرصة للكشف عن الآثار والمعابد الهامة الضخمة التى احتوتها أرض هذه المنطقة ، ( المترجم ) ،



(شكل رقم ١)

( خريطة يظهر عليها مواقع الشلالات قديما ومواقع المعابد الكثيرة المنتشرة حتى الشلال السادس وحدود السودان )

لقد تغيرت كل هذه الأحوال أثناء الحقبة الماساوية التى أعقبت سقوط المملكة القديمة • ولم تعد مصر فى مركز يمكنها من تاكيد حتى سيطرتها المعتدلة على المنطقة الواقعة جنوبى الشلال ، والتى كان يسيطر عليها حراس باب الجنوب التابعين للمملكة القديمة •

وبالاضافة الى ذلك ، أخذ تغيير كبير يطرا على سكان النوبة السفلى (١) نتيجة لاندماج قبائل من أقصى جنوب افريقيا الوسطى فى الشعب النوبى ، ووفقا لذلك نجد أنه فى ابان عصر المملكة الوسطى حينما أصبحت مصر من جديد قادرة على تاكيد سلطتها وسيادتها ، لم يعد للنوبة السفلى خيار سوى الاعتراف والرضوخ للمطالب المصرية فى هذه السيادة ،

وكان ملوك الاسرة الثانية عشرة لديهم ما يكفى من أسباب القوة ما مكنهم من دحر القبائل الجنوبية (٢) وابقائها بعيدا عن حدود مصر الطبيعية ، ولم يستتب الامر الا في عهد الملك سنوسرت الثالث حيث امتدت الحدود بصفة دائمة حتى منطقة سمنة شرق وسمنة غرب فوق الشلال الثانى •

وحدث أثناء المقبة المتوسطة الثانية التي شهدت غزو الهكسوس لمصر

<sup>(</sup>۱) تمتد مناطق النوبيين من اسوان في الشمال حتى مدينة (الدنة) في الجنوب وهي تقع الى الغرب من مروى ، والى الجنوب من (دنقلة) ويقع أقليم النوبة في الجزء الشمالي من أفريقيا ، ويخترقه النيل العظيم ، الا أن الارض الصالحة للزراعة لا تتعدى شريطا ضيقا على شاطىء النهر ، ومن أجل ذلك كان النيل ولا يزال هو كل شيء بالنسبة لسكان هذه المنطقة ، وتنقسم بلاد النوبة الى قسمين ، القسم الشمالي : وهو جزء من الوطن المصرى ويمتد من شمال وادى حلفا الى أسوان ويعرف بالنوبة السفلى ، والقسم الجنوبي : ويمتد من وادى حلفا الى بلدة (الدنة) ويعرف بالنوبة العليا (المترجم) ، ويمتد من وادى حلفا الى بلدة (الدنة) ويعرف بالنوبة العليا (المترجم) ، الغربي للنيل في ليبيا ماهولة بالنوبيين ، وهم قبيلة كبيرة تمتد اراضيها من الغربي للنيل في ليبيا ماهولة بالنوبيين ، وهم قبيلة كبيرة تمتد اراضيها من مروى وتصل شمالا حتى انحناءات النهر وهم ينقسمون الى عدة ممالك ، كل مملكة مستقلة عن الأخرى ، (المترجم) ،

أن انتهزت النوبة السفلى (١) بطبيعة المال ضعف مصر لاستعادة حريبها ، وحينما بدأت حرب الاستقلال التي انتهت بطرد الهكسوس ، نجد أن مصر قد أضطرت الى القتال في جبهتين مختلفتين وخضعت لغزو النوبيين من جديد ،

ويصف ( كاموس ) خليفة سقن - رع الموفف بصورة فوية جذابة فيقول : والآن قد تحدث جلالته هكذا فى قصره الى مجالس الأعيان الذين كانوا من اتباعه : « أود أن أعرف ما هى فائدة قوتى لى ، حينما يكون الامير هنا جالسا فى أفاريس ( ملك الهكسوس ) وأميرا آخر جالسا فى كوش ، فيما أنا أجلس بين آسيوى وزنجى ؟

بيد أن هذا الموقف التعس قد صحح تدريجيا على يد الملوك الفراعنة الحربيين بعد ذلك من الاسرة الثامنة عشرة ، حيث نجد بحلول عصر أمنوفيس النالث أن الحدود المصرية قد امتدت ووصلت جنوبا حتى ( نباتا ) عند الشلال الرابع .

وانتشرت الثقافة والفنون المصرية حتى شملت كل المنطقة ، ولكن المولاية النوبية (٢) ما لبثت أن انفصلت عن مصر من جديد أثناء الحكم الضعيف للفراعنة الكهنة من الأسرة الواحدة والعشرين ٠

<sup>(</sup>۱) أطلق المصريون الفدماء أسماء كثيرة على بلاد النوبة ، ولعل أقدم هذه الأسماء هو (كنيست) أو (تاستى) أى بلاد حاملى الأقواس وكذلك على المنطقة المحيطة بالجندل الآول من أقاليم الصعيد الذي أمتدت حدوده حتى جبال السلسلة الى الشمال من كوم أمبو • (المترجم) •

<sup>(</sup>٢) عاشت في منطقة بلاد النوبة السفلى قبائل عدة ذكرها المريون القدماء وهي :

ا ـ قبيلة الواوات وسكنت حول كورسكو (٢) قبيلة الايرثت وسكنت حول توماس (٣) قبيلة ستاو وسكنت حول توشكى (٤) قبيلة ايام وسكنت بين أرمنة ويوهن (٥) قبيلة مدجاو وهى من القبائل الرحل التى لم تستقر فى منطقة معينة وتجوب مناطق السودان والنوبة السفلى وتشن غاراتها على حدود مصر ، وجميع هذه القبائل كلها تنتمى الى الجنس الحامى مثل سكان شمال أفريقيا فى العصور الأولى ، حيث تمتاز هذه السلالة بالقامة الطويلة النحيلة والرأس المستطيل البارز الى الخلف والشعر المموج ولون بشرتهم أسمر يميل الى الإحمر ٠ ( المترجم ) ٠

وتاسست في هذه الفترة مملكة اثيوبية اتخذت نباتاً عاصمة لها ، واصبحت هذه المملكة تدريجيا تعتبر نفسها الوريثة الوحيدة لجميع التقاليد والاعراف والطقوس الدينية والعلمانية في مصر ولما ازدادت مصر انقساما واصبحت نهبة لصراع قاتل ، قام بعنخي Piankhy احد الملوك الاثيوبيين بغزو البلاد كلها والتغلب عليها معلنا نفسه انه يضطلع بمهمة اعادة النظام والدين الى ما كان عليه •

وبعد ذلك بقليل تسلمت الاسرة الاثيوبية حكم البلاد وورثت مهمة محاربة السلطة الاشورية – ولكن هذه المهمة باعت بفشل ماساوى • فقد تقهقر الاثيوبيين مرة أخرى الى النوبة مع قيام الاسرة السادسة والعشرين • وقام الملك بسامتيخوس الثانى ، من سلالة سيتى Saice بمحاولة فاشلة لاخضاع النوبة السفلى ، فيما انتهت الغزوة التى قام بها الكامبيون عصر بالفشل أيضا •

وقد تم نقل عاصمة الملكة الاثيوبية من نبانا الى مروى فى سنة ٣٠٠ قبل الميلاد تقريبا ، ولكن الحضارة المحلية اخذت تتدهور بسرعة مرة اخرى ، وان كانت مازالت تحتفظ بتقليد فج للتقافة المصرية التى اشتقته منهسا .

وعلى ذلك فقد استمرت الحروب على اشدها بين الرومانيين تحت حكم كانديس ، والمملكة الانيوبية ، وما أعقب ذلك من نضال طويل مستمر خاضته الامبراطورية الرومانية ضد القبائل المعروفة بالمليمينين .

وتحدثنا النقوش الكثيرة عن الكفاح المرير الذى قام بين المصرين وقبائل ( الكوش ) حيث راى فيهم ملوك الأسرة الثانية عشر عدوا خطيرا ، مما اضطرهم الى اقامة المحصون القوية على طول الطريق بين اسوان والجندل الثانى وزودوها بالحاميات ، وحرموا على الزنوج أن يعبروا هذا الجندل الى الشمال سواء عن طريق البر أو النيل الا في حالات التجارة فقط ، كما



( شكل رقم ٢ ) ( النوبة العليا والنوبة السفلى )

استولوا على العاصمة ( كرما ) وجعلوا منها مركزا تتجمع فيه تجارة الجنوب ويقيم فيها حاكم مصرى •

ومنذ عصر الدولة الحديثة انضمت بلاد النوبة السفلى والعليا حتى الجندل الرابع جنوبا الى حدود مصر وأصبحت جزءا منها ، كما تاترت هذه البلاد تماما بالثقافة المصرية وتعبدت بالهتها وانتشرت فيها المعابد التى كانت بمثابة مراكز دينية وثقافية .

وقد استمرت الحال كذلك حتى مطلع القرن الثامن قبل الميلاد حين ظهرت اسر قوية من الأمراء النوبيين انتهزت فرصة العلافل والنزاع الذى انتشر في مصر والدلتا العليا والتدهور السياسي الذي حاق بهما ، وقبضت بيد من حديد على جميع مناطن بلاد النوبة •

واخذت ترنو بابصارها نحو الشمال ، ثم عملوا جاهدین علی تحقیق حلمهم والاستیلاء علی عرش الفراعنة واستطاع بعنخی تکرین الاسره الخامسة والعشرین ، الا أن دولة آشور الفتیة کانت قد امتدت اطماعها الی مصر واستطاع الملك آشور أخی الدین أن یهزم الملك النوبی طهارقا ویدخل الدلتا عام ۲۷۰ ق۰م۰ حیث استقر الاشوریین فی الدلتا وترکوا مصر العلیا للفرعون الذوبی الذی استطاع بعد فترة من الزمن أن یقضی علی الحامیة الاشوربة فیها ،

وما كاد الملك الاشورى « آشور بنى بعل » يجلس على عرش بلاده حتى سارع بارسال جيش قوى واسترد الدلتا الى الحكم الأشورى ، ثم سار الى مصر العايا ووصل الى طيبة وطرد منها « طهارقا » الذى ولى هاربا الى عاصمته الجنوبية « نباتا » •

مات طهارقا وخلفه ابنه « تانوت آمون » الذى استطاع أن يجمع حوله المصريين في مصر العليا ، وزحف شمالا الى منف واشتبك في معركة دامية المصريين في مصر العليا ، وزحف شمالا الى منف واشتبك في معركة دامية

ضد الاشوريين انتصر فيها عليهم ، وفي معركة ثانية هزم مرة أخرى وتعقبه الاشوريين حتى نباتا ، وبخروجه من مصر إنتهى حكم النوبيين لها •

استقر النوبيين في « نباتا. » ولم يحاولوا الرجوع مرة اخرى الى مصر • واكتفوا ببسط سلطانهم على مناطق النوبة السفلى ، واخذ التاريخ يتحدث عن دولة نباتا التى استمرت تحكم السودان القديم فترة تزيد على ثلاثة قرون ( من ٦٦٣ الى ٣٠٠ ق٠م ) ، ولم يلبث أن انتقل الحكم الى مروى حوالى عام ٣٠٠ ق٠م ، وكان هذا الانتقال أمرا ضروريا تحتمه الظروف السياسية التى هيمنت على مصر فترة طويلة •



( شكل رقم ٣ )

مقبرة فرعونية نوبية من بلاد النوبة من الطراز المعروف على ) ( هيئة الناقوس من عصر الدولة الوسطى وفى هذه المقبرة ) ( نشاهد رجلا وامرأة بالغان يرقدان فى هيئة نصف القرفصاء ) ( وبجوارهما أوانى مملوءة بالقرابين ) وتغلغل البطالمة فى بلاد النوبة السفلى ، اذ كانوا قد رسموا الانفسهم سياسة خاصة نحو هذه المنطقة ، تتلخص فى الاحتفاظ بالمناطق التى تمتد الى الجنوب من أسوان على مسافة ١١٠ كيلو مترات ، وهى المنطقة التى اطلقوا عليها اسم « الدوديكاشينوس » حيث كانت تشمل المدن الهامة التالية :

- ۱ ـ دابسود ۰
- ۲ \_ تاف\_ا ٠
- ۳ \_ کلابتــة ٠
- ٤ \_ جرف حسين ٠
  - ٥ \_ الدكـة •
  - ۲ \_ کوبان ۰
  - ٧ \_ قورته ٠
  - ٨ \_ المحرقة •

ويذكر التاريخ في هذا العصر ملكا نوبيا هو « اركامون » كان فد تشبع بالثقافة اليونانية وتوطدت صلته بالملك « بطليموس الثاني » و و و درد « ديودور الصقلي » قصة طريفة عن ذلك الملك ملخصها انه كانت هذاك عادة اتبعها كهنة آمون في نباتا وذلك عندما يضيقون ذرعا باحد الملوك و ستشعرون منه عدم خضوغه لمشيئتهم أو خروجا على ارادتهم ، اعتاد الهذ في مثل هذه الحالات أن يرسلوا البه رسولا بخبره أن ارادة الآلهة في مثل هذه الحالات أن يرسلوا البه رسولا بخبره أن ارادة الآلهة تحتم عليه قتل نفسه ، وقد لقى كثير من الملوك حتفهم بهذه الطريقة معتقدين انهم يؤدون بذلك عملا دينيا عظيما يتقربون به الى الآلهة ، ويبدو أن الكونة حاولوا تنفبذ هذه الساسة مع الملك « اركامون » ولكنه استعمل داربقة اخرى للرد عليهم ، فوجه اليهم حملة انتقامية قتل فيها عدد كبر ،

وهكذا حتمت الظروف السياسية على النوبيين نقل عاصمتهم مسن « نباتا » الى « مروى » وكان هذا الانتقال بداية لفترة جديدة أخذت الحضارة المصرية فيها تضمحل وتحل محلها حضارة افريقية تحمل طابعا جديدا. ، يجدر بنا أن نصفه بأنه طابع أفريقى زنجى ، وساعدت الظروف دولة مروى أن تتطور في طريقها الخاص الذي رسمته لها حضارتها الجديدة ذات الطابع الافريقى البحت دون أن تعترضها أحداث ذات بال ،

وعندما دالت دولة البطالة في مصر وانتقل الحكم الى الرومان ، بدأت سلسلة جديدة من الثورات الجامحة يقوم بها أهل الصعيد مطالبين بها أجلاء المستعمر الغاشم ، ولقد اضطر الحاكم الروماني « كورنيلوس جالاوس » بعد بضعة شهور من الفتح الروماني وفي عصر الامبراطور ( أغسطس ) أن يواجه ثورة شديدة نشبت في طيبة ،

وساعد النوبيون الثوار وامدوهم بمعونات مختلفة · وبعد نجاح الحاكم الرومانى فى اخماد ثورة الطيبيين زحف جنوبا لمحاربة النوبيين وراء الجندل الآول ولكنه لم ينجح فى مهمته وتركهم على أن يعترفوا بالسيطرة الرومانية اسما فقط ·

وقام النوبيون بثورة كبيرة مرة أخرى عام ٢٤ ق٠م ضد الرومان وهاجموا صعيد مصر وتغلبوا على الرومان ونهبوا جزيرة أنس الوجود وجزيرة ايليفنتين ومدينة أسوان ٠ وقد استعد الرومان للرد على هـذه الثورة وخرج الحاكم « بترونيوس » على رأس جيش كبير والتقى بالجيش النوبي عند الدكة واستطاع أن يهزمه وتعقب النوبيين وحاصرهم في قلعة «قصر ابريم» واستولى عليها وطرد فلولهم حتى وصل الى مدينة ( نباتا ) وهي العاصمة النوبية القديمة ٠

ودمر نباتا تماما ونهب ما فبها من كنوز وآثار ، وبعد عامين استعد النوببون مرة أخرى الأخذ بثارهم وتقدموا بقيادة ملكتهم الشهيرة « كانديس »

وتقابلوا مع بترونيوس عند قلعة ابريم ، ولكن عدم النكافىء بين القوتين اضطر الملكة الى طلب الصلح ، حيث كان صلحا مشرفا اذ اعفاهم الامبراطور من دفع الجزية للرومان .

واستقر السلم فترة طويلة فى هذه المنطقة ، وقام الرومان بتشييد المعاقل والمحصون التى لا تزال آثارها باقية حتى الآن فى الدكة وكلابشة وقرطاسى ودابود •

وفى أواخر القرن الأول بعد الميلاد ظهرت فوة فتية لشعب جديد هـو شعب « البليمى » الذى أخذ على عاتقه مناوأة النفوذ الرومانى ، ليس فى بلاد النوبة فحسب بل أخذ يهاجم بقسوة المدن الجنوبية فى مصر العليا ووصلوا الى قفط والمنشاه واستولوا عليها .

لقد ظهرت قوة شعب ( البليمى ) فجاة واخذ بدوره يهاجم الرومان الذين اضطروا في عصر الامبراطور « ديوقلديانوس » ( ٢٨٤ ـ ٣٠٥ ) ق٠م أن يسحبوا جميع حامياتهم من بلاد النوبة السفلى ومن أسوان اذ تبين لهم أن شعب البليمى أصبح سيدا لبلاد النوبة وأن هجماته على مدن مصر الجنربية لا يقف أمامها الرومانيون ٠

الا أن الملك « ديوقلديانوس » لعب لعبته المشهورة وهى أن طلب من « النوباديين » الد أعداء « البليمى » أن يكونوا حماة هذه المنطقة وأن يحافظوا على ملامتها • « والنوباديين » قبيلة ايبية كانت تجوب الصحراء الغربية وامتد نفوذها الى دارفور وكردفان جنوبا الى الواحات الضارجة شمالا ، ومنهم انددرت قبيلة البقارة حاليا •

واستداع الامبراطور الرومانى أن يجذب اليه أفراد هذه القبيلة ويعطيهم أراضى واسعة فى أسوان وأغدق عليهم الاعانات والهدايا ، ولكن حدث فى أوائل القرن الخامس الليلادى أن تحالف قبائل « النوباديين » مع قبائل « البليمى » ، وهاجموا الاراضى المصرية وهزموا الحاميات الرومانية وأسروا كثيرا من جنودها ،

ولكن مرة أخرى اضطرت الامبراطورية الرومانية أن تدافع عن نفسها بنجريد حملة قوية استطاعت أن تهزم القبيلتين وعقدت مع البليمى ، معاهدة كأن من أهم شروطها المحافظة على السلام لمدة مائة عام واطلاق سراح الاسرى الرومان ودفع جزية •

وقد رضى البليمى بهده الشروط ولكنهم طالبوا بالاحتفاظ بالتعبد الى المهم : اوزوريس وايريس ومين في معبد جزيره عيله « انس الوجود » بل طلبوا السماح بهم باستارة تمتال معبودتهم الكبرى « ايزيس » من ذلك المعبد ليطوفوا به في مناطقهم مذكرين عشيرتهم بالمعاهدة والاتفاق المبرم بينهم وبين الرومان •

حافظ البليمى على عهدهم طوال الاعوام المائة ، ولكنهم فا وا بتور ، جامحة بعد ذلك كانوا يستعدون لها بعد انفضاء تلك المدة ، وشعر الامبراطور «جوستنيان » الأول ( ٥٥٠ ميلادية ) أن النظر كله يكمن في تجمع البايدى والنوباديين حول معبوداتهم في معبد ( فيلة ) فامر باغلاق المعبد ونقل تماثيل الآلهة الى القسطنطينية وسجن الكهنة ، وقد نجحت سياسة الامبراطور في ذلك وخيم السلام على المنطقة فترة طويلة ،

ودخلت المسيحية بلاد النوبة فى منتصف القرن السادس الميلادى ، وحدث فى عام ٥٧٧ م أن افتتح رئيس مطارنة أسوان معبد ايزيس بعد تحويله الى كنيسة ، وسرعان ما انتشرت الديانة فى المناطق الجنوبية وتحولت معظم المعابد الفرعونية الى كنائس ،

وظهرت دولة مسيحية نوبية جديدة فى مديرية دنقلة كان الموكهة سلطان قوى وسيطروا على معظم مناطق النوبة السفلى ، بل استداع احد ملوكها واسمه « مركوريوس » أن يشيد كنيسه كبيرة فى مدينة « تافا » على بعد ٤٢ كيلو مترا الى الجنوب من أسوان •

وفى القرن السابع كان على مملكة دنقلة المسيحية أن تواجه قـوات العرب التي أخذت تتجه الى بلاد النوبة بعد استقرارها في مصر ، وانتهى

الأمر بان عقدت مملكة دنقلة معاهدة مع العرب في مصر في عصر الوالى « عبد الله بن سعد ابن ابى السرح » في عام ١٥١ م ، وأطلق على ملك هذه البلاد اسم « امبراطور النوبة » ونص في هذه المعاهدة على أن تشمل البلاد المتدة من حدود مصر شمالا الى حدود بلدة « علوة » عند الجندل السادس جنوبا .

وعلى أن تدفع مملكة النوبة الجزية الى مصر وأن نتعهد بحماية المسلمين المقيمين فيها ، وأخذ الاسلام ينتشر رويدا رويدا من مصر نحو الجنوب وبدأ المسيحيون يلتجئون الى بلاد الحبشة ، خادبة بعد أن قام احد اغراد اسرة صلاح الدين بحملة عام ١١٧٣ م توغل بها فى بلاد النوبة واستولى على كثير من الحاميات والاراضى هناك ،

وأصبحت بلاد النوبة (١) السفلي منذ القرن الخامس عثر جزءا ،ن

وسياحيا واقتصاديا وانشاء مجتمعات عمرانية جدردة •

<sup>(</sup>۱) نم انتاذ ۱۱ النوبة الأول منذ ۱۰ سنة ، عندما عاركت دول العالم في أنتاذ و البد واثار منطقة النوبة التي كانت مهددة بالفرق بعد انشاء المست تدت مياه بحيرة السد ، اما الانقاذ الثاني فهو ما يجرى الاعداد لحم الآن لترميم ونطوير هذه المابد ووضعها على المشريطة السياحية بعد ان تركت نهبا للزمان والظهروف العلبينية والمرقة منذ انتاذها حنى الأن وهذا الانقاذ ايس انفاذ العدد من المعابد والقلاع والمقابر الانرية الهامة ولكنه انفاذ لمنطقة بالكامل تمتد لمساغة والمعربين أسوان دابو مدبل ، ولذلك جاء التخطيط وتكاملا بين وزارات الثقافة والسياحة والتعمير والمجتمعات الجديدة لا تثمار جديم الناطق على جانبي بحيرة السحد العالى انريا

ان الوصول إلى مواقع هذه المعابد لابد أن يتم عن طريق البر أو البحر والزيارة بالبحر عن داريت نهر النيل عبر بحيرة السد العالى ولكن حاليا لا توحد سياحة بواضر ولا يمكن الوصول الا بمركب تستغرق حوالى يومين ، ولذلك فاختيار الطريق البرى أفضل رغم أنه يعتد لمسافة ١٨٠ ك٠م من بينها ٧٥ ك٠م داخل المناطق الصحراوية والجبلية وخصوصا المسافة من جرف حسين حتى منطقة معابد السبوع ، وفي هذه المسافة لا بد من

مصر واعتنق أهلها جميعا الاسلام ، وفي أوائل القرن التاسع عشر تحصن بعض الماليك في كثير من مناطق النوبة ، الا أن ابراهيم باشا أجلاهم عنها في ذاك العهد .

ومنطقة بلاد النوبة السفلى كانت وما تزال على مر التاريخ بمثابة همزة الوصل بين منطقتين على قدر كبير من الأهمية ، هما مصر في الشمال والسودان في الجنوب ، فلا نعجب اذن اذا كانت الآثار التي وصلتنا من هذه العصور الطويلة ، كثيرة العدد وعظيمة الأهمية ،

وفى واقع الآمر نجد فى بلاد النوبة السفلى مجموعة فريدة من المعابد الضخمة الرائعة قل أن نجد لها مثيلا فى مصر نفسها ، اذ أن معظمها كان ، كما سبق الحديث ، قد تحولت الى كنائس مسيحية ، وكسيت جدرانها بطبقة سميكة من الجص رسم الناس فوقها صور القديسين ،

ويجب الا ننسى في النهاية التاثير الكبير الذي كان لظروف الطبيعة على الابقاء على هذه المعابد في حالة جيدة ، خاصة وان الناس في هذه المنطقة لم يحاولوا مرة أن يسكنوا هذه المعابد أو أن يستعملوا حجارتها في شئونهم المخاصة ، كما حدث في معابد مصر من نفس العصر .

=

استخدام دلیل ، فداخل الصحراء لا تستطیع تحدید طریقك ولا توجد علامات تحدد اتجاهك ،

تم تشكيل لجنة من صندوق آثار النوبة مهثلا لهيئة الآثار ووزارة الثقافة وهيئة تنمية بحيرة السد العالى وهيئة تنشيط السياحة وبالتنديق من محافظة أسوان وقد أقرت اللجنة مشروع ترميم وتطوير جميع معابد النوبة التي ساهمت اليونسكو في انقاذها ووضعها على الخريطة السياحية وتيسير الوصول الى هذه المعابد برصف شبكة الطرق التي تربط المعابد بالمناطق السياحية وتعمير المنطقة بوجه عام بانشاء تجمعات سكانية على جانب الطرق الجديدة وعلى ضفاف بحيرة المد العالى .

ويوجد فى بلاد النوبة (١) السفلى سبعة عشر معبدا وخمسة هياكل ، بعضها مبنى والبعض الآخر منحوت فى باطن التلال الصخرية المتدة الى الشرق والغرب فى مجرى النيل ومعظم هذه المعابد يرجع الى العصر اليونانى الرومانى وفيما يتعلق بمصر ذاتها ، فانه بمكن القول بأن النوبة السفلى شانها شان سيناء ، تعتبر البارومتر الذى يمكن أن نقيس به رخاء المملكة ،

لقد كانت الحدود المصرية مع النوبة تحت حكم الفراعنة الآقوياء العدوانيين تتقدم تدريجيا ، ولكنها كانت تنحسر تحت حكم الاسرات الضعيفة ، حتى حدث من جديد تخطيط الحدود في الحالات القصوى عند الشلال الاول ، بل أنه كانت دائما تحدث بعض الصعوبات الكثيرة في الاحتفاظ بتلك الحدود ،

<sup>(</sup>۱) بلاد النوبة في التعبير الجغرافي هي المنطقة التي تمتد من الجندل الرابع حتى الجندل الأول بين خط عرض ١٨° ، ٢٤٢° شمالا وهي تحتوى منطقة صحراوية طويلة شديدة الحرارة والجفاف ـ وقد ارتبطت هذه المنطقة بمصر لعوامل متعددة منها العامل الطبيعي المتدرج من النوبة الى مصر العليا ويمتد داخل الحدود السودانية ، أما النوبة السفلي فتمتد عن الحدود السودانية حتى اسوان •

وبلاد النوبة بقسه يها تكون وحدة جغرافية متميزة يسكنها شعب يتماثل جنسا وثقافيا واجتماعيا ، وقد اهتم المصريون في مختلف عصورهم ببلاد النوبة لاسباب كثيرة منها أن النوبة منذ أقدم العصور تعتبر الممر الرئيسي للتيارات الثقافية بين قلب افريقيا والبحر الابيض المتوسط ، كما كانت طريق التجارة الرئيسي بين مصر والسودان ، وفرة المعادن والذهب والصخور الجيدة ، استخدام السكان في الجيش والتجارة ، انشاء المعابد التي كانت مراكز ثقافية وقلاع حصينة أدى إلى نشاط معماري وحضارات عظيمة ،

#### القصل السابع والثلاثون

## معابد فيلة (أنس الوجود)

بعد قطع مسافة طويلة في النهر من جريرة « سحيل » الني شاهدنا مخطوطاتها للدو ، يعترض النيل الخران العظيم الذي بني واجريت له عده اضافات بين عام ١٨٩٨ ويومنا هذا بغية تخزين المياه اثناء الشتاء حتى تكون متوفرة حينما يكون مستوى مياه النيل منخفضا في اوائل الصيف .

ان هذا، العمل العملاق الذى أبدعت فيه الهندسة المخميتة والتى استطاعت أن تنافس بجدارة منشآت الفراعنة ، قد استغرق فى نطويره بلات مراحل حتى يصل قوة عمله الى طافته الكاملة ، حتى استكمل العمل ديه فى الرحلة الأولى بين عام ١٨٩٨ ونهاية عام ١٩٠٢ .

كان ارتفاعه يبلغ ١٦ قدما وسمكه ٢٣ قدما عند القمة وعمفه ٩٨ قدما عند القاع ولم يكن قد مذى على تشغيله مدة داوياة حتى تقرر تعليته الى ٥/١٦ قدما مرة أخرى وزيادة سمكه طبقا لذلك ، وقد انجز هذا العمل العظيم في المدة بين علمي ١٩٠٧ ، ١٩١٧ ، وأخير تقرر تعليته مرة أخرى الى ١٨ قدما حيث استكمل هذا العمل الرائع نهائيا في ١٩٣٣ .

ان اهتمامنا بهذا العمل العظيم والمفيد الذي أدى الى زيادة انتاحية مصر الى حد كبير ، مقصور على مسالة كبيرة هامة وهى كيف أنه قد أثر ومزال يؤثر على تلك الآثار الهامة التى تقع فى نطاق المستويات التى وصل اليها أو سيصل اليها فى المستقبل القريب عند منسوب ومستوى المباه المحتجزة حينما يمتلىء المخزان بالماء ، وتتضمن قائمة المعابد والمقابد والقلاع التى ينتظر تغطيتها بالماء أثناء فصل الشتاء المبانى الآتية :

معابد فيلة ، معبد بيجا ، معبد دابود (Daboud) ، معبد تافا ، معبد قرطاس ، معبد كلابشة ، معبد بيت الوالى ، معبد دندور ، فلعة كشتمنة ، معبد الدكة ، قلعة كوبان ، معبد وادن السبوع ، معبد عمدا ، معبد الدر ، فلعة فصر ابريم ، فلعة كوبان ، معبد قورته ، معبد المحرقة ، معبد أبو سمبل ، معبد أبو عودة ·

ومع التوسعات الجديدة للخزال سيزداد غور جميع هذه المعابد بالمياه وستزداد البحيرة الكبيرة التى كونها الخزان اتساعا في النهر إلى الجنوب •

## ( وصف معابد فيلة « أنس الوجود » )

قتكون جزيرة فيلة او انس الوجود من جزيرة صغيرة تتوسط مجرى النيل ، وتقع هذه الجزيرة على مسافة اربعة كيلو مترات الى الجنوب من سد اسوان ، وهى تنكون من جزيرة صخرية من حجر الجرانيت الوردى كديت على ارتفاعات محتلدة بدلمى الديل .

وطمة فيله عبارة عن محريف للامم الممرى الفديم « بيانل » ويعنى طمة النهاية لانها في وافع الامر نقع عدد الأصى الجنوب من حدود مصر ، رعند حدود بلاد النوبة ، ويطلق اينما على هذه الجزيرة المم « انس الوجود » ويتحدث اهل هذه المنطقة بقطة بلها شاب اسمه « انس الوجود » كان قد أحب فتاة اسمها زهرة الورد ، ولما سمع والدها بفصة حبه الماله الامر وبعث بابنته الى معبد ايزبس القائم في هذه الجزيرة وحبسها هناك له بعدها عن حبيبها الذي هام على وجهه يبحث عنها في كل مكان ،

وسار الفتى على ضفاف النيل يسال الناس عنها وفى اثناء طوافه كان د-دلف على الحيوانات التى يقابلها فى الصحراء مما جعلها تأنس اليه وتسعى لمساعدته ، حتى وصل الى جزيرة « أنس الوجود » حيث استعان بتمساح كبير لكى يعبر النيل من الشاطىء الى الجزيرة والتقى بحبيبته ، واستطاع اقناع ابيها حتى رضى أن يزوجها له •



كانت جزيرة فيلة قبل عام ١٩٠٣ ، أى قبل بناء خزان اسوان ، من أجمل جزر هذه المنطقة حيث تحثر فيها الاشجار الجميلة والورود وتزدان باعداد كبيرة من أشجار النخيل ، وكان الناظر اليها كانها بقعة رائعة من الجمال في مصر العليا يزينها مجموعة المعابد الضخمة الرائعة التي وان كانت موغلة في القدم ، فانها تعبر الزائر العابر عن العناصر الجمالية والتصميمات الاساسية الرائعة للهندسة المعمارية المصرية الجميلة ،

ان أى زائر لتلك المنطقة الساحرة لا يستطيع أن يعبر عن الاحداس والجمال والروعة والدهشة والسكون الجميل الذى يتركه فى النفس عند مشاهدته لتلك الكنوز والآثار المرائعة فى فيلة و لقد خضعت فيلة والمواقع الآخرى المحيطة بها لدراسة هندسية وفنية دقيقة واعدت مشروعات كثيرة لانقاذها ، نظرا للتجربة القادمة التى ستتعرض لها من ارتفاع منسوب المياه وبناء خزان أسوان \*

وقد تاكد لها بأن أعمال التقوية والصيانة والترميم التى عولجت بها تلك الآثار ، أنها أصبحت أقوى منها فى أى وقت مضى ، وأنها لن تتأثر من أغراقها بالماء سواء أرتفع منسوبه أو انخفض ،

على أن هذه التوقعات المتفائلة في الواقع كانت مخيبة الآمال · ذلك أن فيلة حتى عندما تبرز مبانيها وتكون ظاهرة تختلف كل الاختلاف عن فيلة التي كانت في الماضي الآن الأعمدة الجرانيتية المطمورة بالماء أصبحت مكسوة بطبقة رمادية شوهت اونها الوردي الجميل الآصلي ·

وذلك بسبب الآلياف الدفيقة الطحالب والنباتات الميتة التى نعطى مظهراً سيئا ومثيرا الآحجار التى كانت فى الماضى فى صورة جميلة رائعة · وبالاضافة الى ذلك أخذت النقوش الغائرة والزخارف والمخطوطات المنقوشة تبلى ويصيبها التلف والدمار وأصبحت مهددة بالاختفاء بالفعل ·

وقد حذر مسيو بارسانتي المستكشف الكبير رؤساءه في مصلحة الآثار

بانه اذا لم تقم هيئة الآثار بعمل ما تجاهها واتخاذ الاجراءات السريعة لانقاذها فانها ستتلاشى في الماء تدريجيا ويصيبها الدمار والتلف وأن يسلموا بمصير هذه الآثار ويتوقعوا اختفائها رويدا •

والآن وقد أصبح الغرق أكثر ارتفاعاً وامتداداً فأن ما يمكن رؤيته بالفعل من فيلة سيتناقص على الدوام ، ولذلك يجب علينا انقاذها ، والا سنضطر أن نعزى أنفسنا ونتذكر دائما أن معابد الجزيرة الجميلة سيقتصر التمائها وتاريخها على الفترة التي شهدت عصر انهيار مصر .

وعندما أخذ السد العالى امل مصر فى الرخاء يفرض نفسه حلا لمشاكل الملايين بما يحمله من رى للحقول الجديدة ، وانارة للمبانى وقوى كهربية لتحريك المصانع ، فاذا بمياهه تزحف على رقعة تحمل مجموعة من اثمن واجمل الآثار التى ابدعها الانسان المصرى فى عهوده السحيقة (١) .

ان ما يحدث لفيلة يجرى تكراره ، ولكن بدرجة اقل في معابد أخرى غمرتها المياه جزئيا وبعود تاريخها إلى أقدم من فيلة لؤلؤة مصر الغرقي ،

<sup>(</sup>۱) كان على وزارة الثقافة أن تمد يدها لتنقذ آثار النوبة من الغرق صاعدة بها فوق قمة جديدة لتمثل العناق الخالد بين آثار المضارتين المحديثة والقديمة على ضفاف النيل ، ووجدت وزارة الثقافة يدها قاصرة أمام آثارنا العملاقة فوضعت آمالها في منظمة اليونسكو التي سارعت بتوجيه نداء دولي لانقاذ آثار النوبة ، وفي ايقاع مذهل أخذت تتوالى مساعدات الدول حكوماتها وشعوبها وأفرادها ، وتنوعت التبرعات من مال ومعدات وخبرات في شتى جوانب الانقاذ ، وبين كل ذلك يلتقى الخبراء وتتناقش المشروعات وتقام المعدات وتكدح مجموعات المهندسين والفنيين والعمال ، يدعم ذلك حملة اعلامية واسمعة النطاق شاركت فيها أجهزة الاعلام في مصر والعمال المحروم والعم والع



( شكل رقم ٥ ) ( خريطة تبين موقع جزيرة فيلة وبيجه من ) ( السد العالى )

كانت فيلة في الماضى البعيد بصخورها الجرانيتية الضخمة تشمخ أمام أسوان في طريق النيل ، وكانت مياهه تتلوى حولها مكونة منها جزرا ساحرة ينبثق فيها النخيل سامقا برؤوسه الخضراء المثقلة بالثمار ، وكانت جزيره فيلة المقدسة التي ارتفعت فوق أرضها مجموعة من المعابد ترجع الى العصر الفرعوني واليوناني والروماني وتحمل طابع الحضارات النلان المصريان واليونانية والرومانية ، وتحتضن نصوصها ونقوشها اسرار فترة رائعة من فترات التاريخ المجيد ،

ان معابد فيلة تعتبر اليوم من اقدم الآبنية في هذه الجزيرة الساحرة فقد شيد الملك النوبى « طهارقا » ( Taharqa ) الفرعون الآثيوبى ( الآسرة الخامسة والعشرين ) أول مقصورة له عام ٧ ق٠م ، ثم أقام الملك نقتانبو الكول بعد ذلك مقصورة أخرى صغيرة بالقرب منها وخصصها لعبادة الااله\_\_\_ة ايزيس ». •

وقد وقف معبد ايزيس ربة الحب والجمال وسط هذه المعابد الرائعة تحفة فريدة تحتضنه الجبال العالية ويحاصره النهر والشلال ، وهى تتيه وسط ذلك كله بكنوزها الفنية من آثار العمارة والنحت والنقش ·

ومن الغريب أن تظهر فجأة عبادة ايزيس في هذه المنطقة التي كانت، تقدس الالهة «خنوم » معبود جزيرة « ايلفنتين » والذي اعتبر افترة طويلة سيدا لهذه المنطقة منذ العصور الأولى ، فقد اكتسبت هذه العبادة شهرة عريضة تمتعت بها لفترة طويلة في هذه الجزيرة في العصور القديمة .

وتفسيرنا لذلك أن الديانة المصرية فى العصور المتاخرة من التاريخ المصرى اخذت تنوه بصفات كثيرة للاله « أوزوريس » جاعلة منه الها وربا للانبات والخير العميم بل وللفيضان أيضا .

وقد قیل بان احد اجزاء جسم « اوزوریس » قد دفن فی جزیرة صنیره علی مقربة من « فیلة » وهی جزیرة صغیرة فی « بیجة » ، ومن ثم اخت عبادة « ایزیس » زوجة « اوزوریس » ومنقنته من کل ما حاق به من اذی ،

ترتبط بجزيرة « فيلة » وكانت تقوم بزيارة زوجها فى جزيرته فى احتفال مهيب اكثر من مرة فى العام ٠

وفى الواقع اخذت ديانة « ايزيس » تلعب دورا كبيرا, فى العالم القديم منذ عصر البطالمة على أساس انها الالهة الشافية والمنقذة من الامراض المختلفة ولها قدرة عجيبة فى شئون السحر حيث كانت تنتشر تلك الخرافات وتلقى رواجا شديدا فى العالم القديم •

ويرجع تاريخ بناء المعبد الرئيسى فى فيلة الى عصر البطالة « فى القرن الثالث قبل الميلاد » تم تعافب بعد ذلك ملوك البطالة ومن بعدهم الاباطرة الرومان وكل ملك منهم يسيد ويطور ويزيد من اجزاء واعمدة هذا المعبد ويضيف عليه صرحا او جزءا جديدا حتى اكتظت الجزيرة بمعابدها الكبيرة الني تزدان تيجانها واعمدتها بأجمل النقوس والمناظر الجميلة التي نعتبرها المعين والمصدر والالهام الذي لا ينضب للدراسات اللغوية والدينية والتاريخية للعصرين البطليمي والروماني •

وفى طريقنا الى فيلة نشاهد جزر كنوصو ( Konosso ) الصخرية بعيدا عن الطرف الشمالى الأكبر للجزيرة • حيث طغت المياه على هذه الجزر الصغيرة وسيزداد انغمارها تحت الماء مستقبلا •

غير أنه يوجد نقشان على الصخور جديران بالملاحظة ، احدهما مخطوط طويل يصف فيه تحتمس الرابع ، والد أمنوفيس الثالث ، كيف ان تلقى وحيا من امره بالقيام بحملة ضد ثوار النوبة المتمردين وكيف أنه قد نفذ هذه التعليمات حسب ارادة الآلهة ،

وتفول الفقرة الني تشير الى الحملة : ... ( وبعد هذه الآشياء مضى جلالته للاطاحة بالزنوج في النوبة • قويا في موكبه المنتصر معه متل رع حينما يظهر في موكبه السماوي • • • • وكان جيشه على كلا الشاطئين • • • • وكانت السفينة مزودة بالخدم عندما كان الملك يمضى في موكبه في النيل مثل أوريون ، ( صياد أغريقي خرافي ) وأنار الجنوب بجماله ) •

( م ٣ - الآثار المصرية )



( شکل رقم ۲ ) ( معبد ایزیس الرئیسی بجزیرة فیلة )

( كان الرجال يسبحون بحنوه وعطفه والنساء يرفصن ١٠٠٠ لقد ملا الخوف والرعب قلب حل شخص ١٠٠٠ ان رع هو الذى الفى الرعب منه فى قلوب الناس فى البلاد منل سحمت فى سنه الطل والندى ١٠٠٠ لفد سار جلالته خلال المرتفعات الشرقية ، وكان يعبر الطرقات مىل الثعلب . وهذا كله شيء جميل جدا ولكن لابد ان الانسان كان يود ان يسمع بالرواية النوبية عن هذا النجاح الرائع ) .

اما المخطوط التانى فهو للملك امنوفيس الثالث ، ابن تحتمس الرابع وكان عليه ايصا ان يعيد العمل الذى انجزه أبوه بصورة تقترب من الاعجاز والتى بفيت لمدة قصيرة ٠٠ ونراه يقول « السنة الخامسة ، عاد جلالته بعد ان انتصر في حملته الأولى المظفرة (١) ، في بلاد كوش التعس » .

« وفد وسع الملك حدود بلاده الى المدى الذى كان يبتغيه ، والذى وصل الى الاعمدة الاربعة التى تحمل السماء • كما اقام لوحة لانتصاراته حتى « بركة حورس » • • « وليس هناك ملك من ماوك مصر استطاع ان يفعل ما فعله الى جانب جلالته القوى الشكيمة ، الراضى بانتصاراته وهو ( نب • ماعت رع ( امنوفيس الدالث ) •

ان المرء ليرغب اشد الرغبة في معرفة ١٠٠ اين تقع ( بركة حورس ) ٢٠ واين اقام امنوفيس التالت لوحة انتصاراته ٠ على اية حال نحن نعرف ان الحدود المصرية في النوبة في عهد امنوفيس قد وصات الى الشلال الرابع الذي كان اقصى مداها في أي وقت من الأوقات ٠

وهناك مخطوطات أخرى لابسماتيك النانى (Psammelichus 11) وهناك مخطوطين السابقين هما اهم النقوش في مجموعة كبيرة من المخطوطات المنقوشة ليس من المحتمل رؤيتها مرة أخرى •

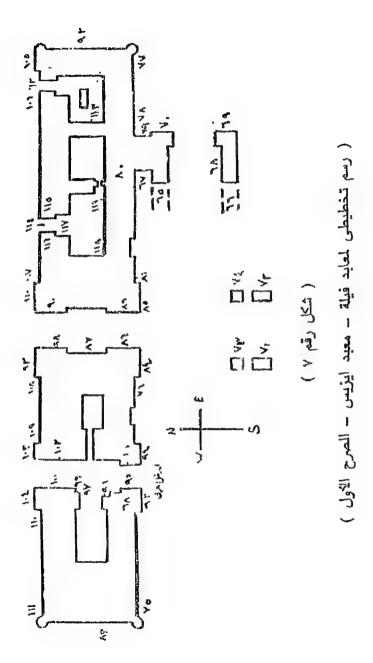

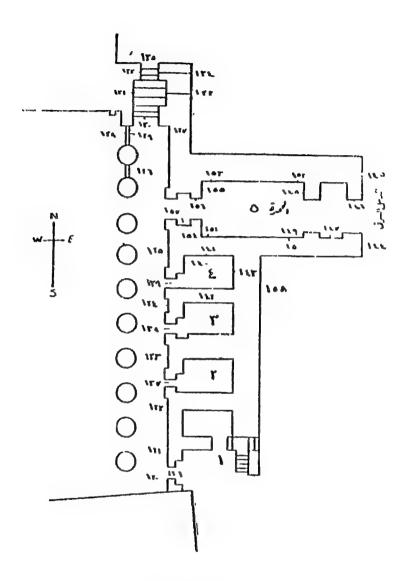

( شكل رقم ٨ ) ( بهو الاعمدة الشرقى التانى لمعبد ايزيس ـ بجزيرة فيلة )

نصل الآن إلى جزيرة فيلة التى تقع على مسافة ٢ ميل تقريبا جنوبى الخزان ، ويبلغ طول الجزيرة حوالى ٥٠٠ ياردة بعرض ١٦٠ ياردة وهى تتكون من كتلة من الجرانيت الوردى المختلط بالرخام الملون ، وقد تراكم طمى النيل إلى ارتفاع كبير فوق الصخر في معظم الأماكن ولكن الجرانيت يظهر في الركن الشمالى الشرقى وفي فناء معبد ايزيس خلف الصرح الثانى ،

واسم فيلة يونانى يعادل الاسم المصرى القديم ( ببلاك ) وهو يعنى نهاية او ركن وأقدم مبنى فى الجزيرة قائم الآن هو مذبح طهارقة الملك الآثيوبى من الاسرة ٢٥ وهو أقدم من المبنى التالى وهو معبد نقطانبو ٠

ومع أن فيلة لم تدخل الى الصورة المصرية القديمة الا قرب نهاية تاريخ مصر الطويل تقريبا ، الا أن كهنة أيزيس الذين استقر بهم المقام في الجزيرة ، حاولوا بسرعة تعويض الزمن الضائع • لقد سبق أن رأينا المخطوط في سحيل الذي يزعم فيه أن الملك زوسر وهب هذه المنطقة الى الاله خنوم •

ولكن كهنة ايزيس في فيلة لم يقتنعوا بأن يتركوا هذا الزعم بدون معارضة وجدل وبادروا الى المطالبة باحقيتهم بالمنطقة على أساس نفس الأسباب ــ اى أنها هبة من الملك زوسر كمكافأة لآلهتهم لأنها أبعدت المجاعة التى ظلت تفتك بالبلاد لمدة سبعة أعوام •

ولكن ما هو حقيقة الصراع الذى استمر فترة طويلة بين هاتين المجموعتين من الكهنة ، اننا قد نعرف القليل عنها فقط ، ولكن يحتمل أن يكون كهنة خنوم على حق لأن عبادة خنوم اقدم محليا من عبادة ايزيس والاحتمال الأكبر أن الحق لا يصمد كثيرا أمام القوة ، لأن ايزيس كانت أكثر شعبية من خنوم في الازمنة المتاخرة لمصر القديمة .

ان الشهرة العريضة التى تمتعت بها عمارة المعابد فى جزيرة فيلة فى العصور القديمة لم ترجع الى جمالها ونشاطها الملموس فحسب بل الانها كانت مع جزيرة بيجة المجاورة لها من أكبر المراكز الدينية فى مصر القديمة حيث حلت محل أبيدوس مركزا لعبادة ايزيس أيام البطالمة والرومان فنجد



( شكل رقم ٩ ) ( معبد ايزيس بجزيرة فيلة ) ( مغمور بالمياه )

على بوابة الامبراطور هادريان هذه النقوش التى نقشت هذه العبارت الجميلة:

( الربوة المقدسة هى الملكوت الذهبى الأوزوريس وشقيقته ايزيس واذا فهى من نصيبها منذ الآزل ٠٠ ربوة الغابة المقدسة هذه لن تفقر الى اللبن ولن يفتقر اليها المعبد الذى دفن فيه اوزوريس واقيم من أجله وحوله ٣٦٥ مائدة للقربان مزينة بسعف النخيل ، حتى لا تنقطع القرابين وحتى نتوافر المياه من حوله ) ٠

والكاهن الأعظم يقيم كل يوم قداسا ويقدم القرابين لايزيس سيدة فيلة كل يوم ١٠ لتصمت الطبول والمزامير ١٠ ولن يدخل أى انسان هنا ١٠ لن تطأ قدم بشر كبيرا كان أو صغيرا هذه البقعة المقدسة ١٠ ولن يصاد طير أو سمك على بعد شاسع من الجنوب والشمال والشرق والغرب ١٠ لن يرتفع أى صوت خلال الفترة المقدسة حينما تكون ايزيس سيدة فيلة الجالسة على عرشها حاضرة تسكب القرابين كل عشرة أيام ) ٠

وعلى الرغم من أن بناء المعابد في فيلة قد بدأت متاخرة الا انها قد تقدمت بنشاط كبير حينما بدأ وأصبح سطح الجزيرة كله زاخرا بالمبانى والمنشآت التى يتراوح تاريخها بين عهد « الامبراطور هادريان وعبادة ايزيس حتى جعلت الجزيرة مشهورة أيام البطالمة والرومان وكان انتشارها متاخرا ، ولم تكن لها جذور قديمة قبل العصر البطلمى ،

ولكن كهنة هذه الآلهة العظيمة ايزيس سرعان ما نجحوا بسرعة في جعل عبادتهم هي الأقوى في مصر العليا •

وفى أثناء حكم بطليموس السادس فيلوميتر ، سلم ذلك الملك مقاطعة الدوديكا شينوى وهى المنطقة التي كانت مثار نزاع بينهم وبين كهنة خنوم ،

الى كهنة ايزيس لكى يتولو ادارتها ، وكان هذا يعنى أن منطقة يبلخ طولها زهاء ٩٠ ميلا أو أكثر أصبحت خاضعة تماما لهؤلاء الكهنة ٠

ويبدو انه حدث فى زمن متاخر ان أصبح كهنة ايزيس يمتاكون جميت منطقه النوبة السفلى حتى الشلال التانى ، كما ان التـعبية الغريبـة التى حققتها عبادة ايزيس أيام الامبراطورية الرومانية لم تغب عن بال كهنه فيـــــلة ،

وقد استمرت عبادة ايزيس بعد المراسم التى أصدرها ثيودوثيوس بوقت طويل محتفظة بشعبيتها في فيلة لفترة طويلة ، على أن معابد فيلة لم تغلق الا في عهد الامبراطور جوستينيان ( ٥٢٧ – ٥٦٥ ) ميلادية ، وفي عام ٥٧٧ م حول الاسقف ثيودوروس معبد ايزيس الى كنيسة مسيحية .

لقد اصبحت الاطلال المبنية باللبن للمدينة القبطية التى كانت قد نمت في اعقاب ذلك التاريخ حول المعبد الوثنى السابق • والتى كسفت وتم تخطيطها في عام ١٨٩٥ قد اصبحت الآن في ذمة الماضي •

كما كرس معبد « نقطانبو » وهو أقدم معبد فى الجزيرة للإلهة حتحور وايزيس وسخمت ولم يعرف على وجه التحديد فى أى حقبة من الزمان انتشرت الأسطورة عن أن فيلة كانت واحدة من البقاع المقدسة التى كرست للعبادة بن أن دفن فيها أحد أعضاء جسد أوزوريس المزق ٠

ولكن حينما ثار الجدل حول هذه الأسطورة استغلها كهنة ايزيس احسن استغلال وأصبحت الجزيرة مسرحا للطقوس الدينية والعبادة والتمثيلبات العاطفية المتعلقة بعبادة وآلام أوزوريس كالتى كانت تقام فى منطقة أبيدوس وغيرها من البلدان •

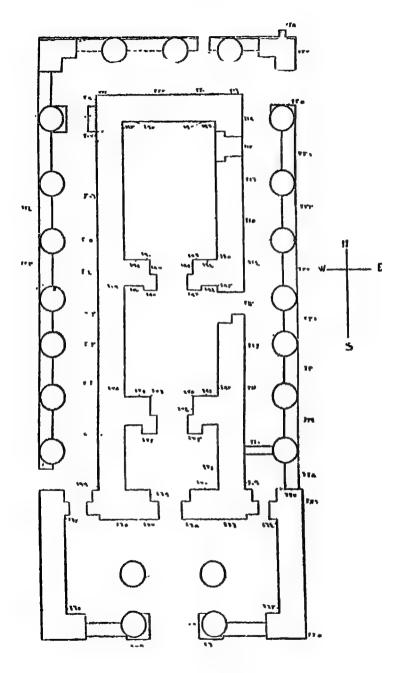

( شكل رقم ١٠ ) ( معبد ايزيس بجزيرة فيلة ) ( بيت الولادة )



( شكل رقم ۱۱ ) ( ايزيس تحمى أوزوريس بجناحيها ) ( متحف برلين )



( شكل رقم ۱۲ )
 ( شكل آخر لعبد ايزيس بجزيرة فيلة )
 ( ف أسوان حيث تغمره المياه )

كان مزار اوزوريس العظيم في ابيدوس قد اصابه التلف في ذلك الوقت وانتقلت شهرته بكل سهولة الى فيلة واجنذب لذلك حشودا كبيرة من المتعبدين والزوار اليها واستطاعت ايزيس زوجة اوزوريس تدريجيا ووففا للاتجاه الذي كان يسرى في جميع انحاء العالم الروماني أن تتفوق وتحل مكان زوجها اوزوروريس واصبحت آلهة فيلة المقدسة بلا منازع و

كما اصبح حورس الذي كان له علافه قديمة مع بيجة الها ثانويا ومشاركا لها •

نبدا وصفنا لمعابد فيلة بالردن الجنربى للجزيرة حيث يرتفع معبد « نقطانبو » فوق المياه مباسره حينما يكون الخزان منخفضا وكان هذا المعبد في الماضي عبارة عن الفناء الأول والموقوف للالهتين حاتحور وايزيس وجميع الهة بيجة ( سخمت ) •

وقد اجرى الملك بطليموس الثانى فيلادلفوس تجديدات فى المبنى الأصلى حيت كان فى الأصل يرتكز على اربعة عشر عمودا ، ولم ينبق منها الآن سوى ستة أعمدة فعط ولهذه الاعمدة تيجان عليها نقوش زهور ونباتات مختلفة وتيجان على هيئة صلاصل موسيقية تحمل رؤوس حتحورية فوق التيجان الخفاضا •

وذلك وفقا للطراز الفقير الذي كان معمولا به في العصور المتاخرة ، وقد اختفى السقف كما اختفت احدى المسلتين المنحوتتين من الحجر الرملى والتي كانت مقامة امام النهر ، اما المسلة الاخرى فمازالت قائمة ولكنها فقدت تاجها عند القمة .

كانت الاعمدة مرتبطة بستائر حجرية مزخرفة بنقوش نباتية وحليات معمارية جميلة ، وصفوف من رؤوس الافاعى ، وعلى واجهة المعبد الشرقية يرى الملك على الستائر الحجرية أمام الآلهة خنوم وساتت وازوريس وايزيس ، فيما يظهر على الواجهة الغربية للستائر أمام آمون وموت ، وايزيس وانوقيت ، وخنوم وواجيت وأوزوريس والطفل حورس •

وفي داخل المعبد يرى الملك على الجانب الشرقى في حضرة ايزيس

ونفتيس وحاتحور مع آلهة وآلهات مختلفة ، ويظهر على الجانب الغربى أمام أوزوريس وايزيس وخنوم وحورس اله ادفو ، ويرى تحوت اله هرمؤبؤئيس وآلهة أخرى .

وبالقرب من معبد ( نقطانبو ) وعند الطرف الجنوبى لصف الاعمدة الشرقى المؤدى الى معبد ايزيس ، يوجد معبد ( أرى ـ حسى ـ نفر ) أو ارسنوفيس وهى صورة محلية للالهة شو الهة الهواء القديم ، وذلك المعبد قد أصابه للاسف تلف شديد حيث كان له فى الماضى دهليز ورواق ومحراب ولكن كل هذه الاشياء قد زالت ،

اما قاعدة جدران الصالة الامامية فمازالت موجودة ومنقوش عليها موكب من شخوص حابى اله النيل • وتظهر بقايا النقوش البارزة بطليموس الرابع فيلوباتور ، وبطليموس الخامس أبيفانز اللذين قاما ببناء المعبد وأمامهم الالهة المختلفة •

ومازال جزء من جدران السور متبقيا وعليه أربعة صفوف من المناظر



( شكل رقم ١٣ ) ( ايزيس وأوزوريس على شكل أفاعى فى مقصورة ) ( متحف برلين )

المختلفة التى تظهر الامبراطور تايبريوس أمام الآلهة بما فيها الاله ارسنوفيس وعلى الجزء المنهار من السور يظهر الملك أرجامون ، الملك الاثيوبي المعاصر للامبراطور بطليموس الرابع والذي اشترك مع الملك المصرى على ما يبدو في بناء المعبد ومع بطليموس الرابع وبطليموس السابع وتايبريوس .

واذا عدنا الى طرف الجزيرة الجنوبى ، نتبع خط الاعمدة الغربى ، الذى يصل من معبد نقطانبو الى معبد ايزيس العظيم ، وهذا الطريق الرائع الجمال يبلغ طوله حوالى مائة ياردة ويمثل أمام النهر جدارا مستقيما يعلو على جدار الاساس الذى يواجه الماء ٠

ويتكون صف الأعمدة هذا من ٣١ عمودا ('كانت في الأصل ٣٢ عمودا ) ومازال بعضها يسند أجزاء من السقف المزخرف برسومات منقوشة تمثل الطيور الجارحة والكواكب والنجوم ٠

والجدار الخلفى مازال بحالة جيدة ومزخرفة بصفين من مناظر بارزة تمثل كلوديوس وتايبريوس وجيرمانيكوس أمام آلهة متعددة ، كما أن النوافذ المفتوحة في ذلك الجدار تطل على النيل ، وللاعمدة تيجان جميلة زخاف نباتية من الازهار وسعف النخيل ،

وتمتاز بتنوعها الكبير ، وهناك فوق تيجان الاعمدة عوارض مرتكزة على أعمدة أخرى صغيرة مزخرفة برسومات الاشكال هندسية متنوعة بارزة ومقوسة ، وتعتبر الاعمدة هذه في جملتها من أشد ملامح وخصائص الجزيرة جاذبية ، ولذلك فان انغمارها تحت الماء (١) شيء يؤسف له ولا مفر منه ، وعند

<sup>(</sup>۱) ان جزيرة فيلة القديمة التى غمرتها مياه النيل بعد بناء السد العالى ، والتى كانت تحمل أجمل وأقدم معابد التاريخ تم انقاذها وفكها ونقلها الى جزيرة أخرى عالية فى نفس المكان بعيدا عن الماء وحفاظا على مجد التاريخ وحضارة الانسان ، فقد قامت وزارة الثقافة بعمل رائع وضخم مع هيئة اليونسكو فى انقاذ هذه الكنوز وتم نقلها الى جزيرة فيلة الجديدة ، حيث أقيم على هذه الجزيرة المعبد من جديد وحيث تم نقل مئات الآلاف من أطنان الحجر ، وكيف

الزوايا القائمة لصفى هذه الأعمدة نجد هناك ممر سفلى يصل الى الماء ، وكان هذا الممر يستخدم مقياساً للنيل ·

لم يستكمل صف الأعمدة الشرقى الذى كان يبدأ من معبد ارسنوفيس حيت يبلغ عدد اعمدته سبعة عشر عمودا ولم يستكمل منها غير سنة اعمدة ، الما الاحد عشر عمودا, المتبقية فان نحتها خشفا ٠

وهناك خمس بوابات فى الجدار الخلفى الخالى من الزخارف وتؤدى هده البوابات إلى ساء حيث توجد اطلال معبد مندوليس الصعير ، وهو معبد قد خصص لعبادة اله السمس المحلية « الاله الباعت للضوء » وهناك بالعرب من معبد ايزيس العظيم بوابة سادسة تؤدى الى فناء معبد امحتب الصغير الذى سبهه الاغريق باسم ايموئيس ـ باسكليبسوس .

والبوابة التى تؤدى الى المعبد تقع على الجانب الايسر لهذا الفناء وعليها نقوش لشخوص تمثل بطليموس الخامس ابيفانز ، أمام امحتب على الجانب الايسر فيما يبدو على اليمين والى الامام تالوث التلال المؤلف من خنوم وساتت وانوقيت على الجانب الايمن ، وكذلك امام أوزوريس وايزيس وامحتب ،

اما الغرفتان الواقعتان وراء البوابة فهم غير مزخرفتين • ان الذى بنى هذا المعبد في الواقع هو بطليموس الثانى فيلادلفوس ، وهناك بينه وبين الراجهة ذات الابراج التابعة للمعبد العظيم بوابة جميلة من عمل بطليموس النانى فيلادلفوس ايضا •

<sup>==</sup> 

تم ترقيم ملايين الأحجار التى يتكون منها المعبد ، ثم فكها واعادة تركيبها من جديد بنفس شكلها القديم ، مع استخدام احدث ما وصل اليه العلم في الترميم ، اكثر من ذلك فقد حافظوا على بلاط أرضية المعبد ووضعوه كما هو ، وتم زرع اسجار جديدة من نفس نوع الأشجار في الجزيرة التى غمرتها المياه ، وكم بذل الرجال الذين سال عرقهم مع ماء النيل لانجاز هذا العمل الكبير وعملية تفجير الصخور بالديناميت من اجل تسوية الجزيرة الصخرية التى أقيم عليها المعبد الذي تكلف نقله سبعة ملايين من الجنيهات بالاضافة الى مبلغ ممانل من الدولارات شاركت بها هيئة اليونسكو الدولية • ( المترجم ) •



( شكل رقم ١٤ ) ( معبد امحوتب بجزيرة فيلة )

( م ٤ ـ الآثار المصرية )

وربما كانت تشكل في الماضى طريقا استبدل بصف الأعمدة الشرقى المحالى ولهذه البوابة نقوش بارزة جميلة وحليات معمارية منقوشة على عتبة وجهها الغربى ويظهر من بين هذه النقوش رسومات بارزة لمناظر تبين فيلادلفوس وهو يرقص امام خنوم وحاتحور ومرة اخرى امام اوزوريس وايزيس وساتت وانوفيس وغيرها من الآلهة وتبين قوائم كتف البوابة الامبراطور تايبريوس واقفا أمام الآلهة و



( شكل رقم ١٥ ) ( نازوس من العصر المتاخر من معبد فيلى ) ( بجزيرة فيلة - متحف باريس )

نصل الآن الى معبد ايزيس العظيم (١), الذى بدأه بطليموس الثانى فيلادلفوس (عام ٢٨٣ – ٢٤٥ قبل الميلاد ) وأتم أجزاءه الرئيسية بطليموس الثالث افرجيت الآول ٢٤٧ – ٢٢١ ق٠م وقد بقيت زخرفته بالطبع مده طويلة ، ولكن المعبد لم يستكمل قط ، وتعتبر البوابة العظيمة ذات الأبراج مبنى مهيبا شامخا يبلغ عرضه ١٥٠ قدما وارتفاعه ١٠ قدما .

اما البوابة الرئيسية الواقعة بين البرجين فان بناؤها اقدم عهدا من بقية المبنى كله ، وقد تولى بناءه الملك ( نقطانبو ) في نفس الوقت الذي

<sup>(</sup>١١) في مطلع القرن العشرين أقيم خزان أسوان وبدأت المياه المختزنة تتملق شواطىء الجزيرة المقدسة ، وأخذت تزحف رويدا رويدا داخل دروبها ، ومكذا دخلت المعابد مع المياه الزاحفة معركة الموت والحياة ، واسرعت ايد صامدة ترمم المعابد وتقوى اساساتها وتعيد الاحجار المتناثرة الى حيث كانت وتلصقها بأماكنها الأولى ، وتأهبت المعابد لمقاومة المياه التي كانت تتزايد عاما بعد عام ، حتى تمت تعلية الخزان مرتين فاصبحت المياه تغمرها طوال العام ، لا تنحسر عنها الا خلال شهرين فقط أو ثلاثة شهور ، ثم يقبل الفيضان فتفتح له بوابات الخزان ، وبدأ السد العالى يرتفع وشغلت وزارة الثقافة باثار النوبة الواقعة جنوب السد هي ومنظمة اليونسكو والدول المعاونة حتى استطاعوا جميعا انقاذها ، ومع الانتهاء من آخر خطوة في مشروع انقاذ النوبة ، تحين التفاته الى لؤلؤة مصر ، فاذا بالمياه ترتفع فوقها عاليا حتى تغطى معظم جدران المعابد ، وتثبت على وضعها طوال الاعوام لا تنحسر عنها كما كان يحدث في الماضي شهرين أو ثلاثة شهور في العام ، فقد انتهت الى الآبد خطورة الفيضان على أرض مصر شمال السد ، وغابت لؤلؤة مصر عن العيون ، ولم نعد نرى منها الا تيجانها واطرافها العايا فقط ، ولا نستطيع أن نمشى على أرضها ، لكنا ما نزال نملك ان ناخذ قاربا يسلك بنا فوق الطريق الذي تتابع على جانبيه الاعمدة والتماثيل التي ابتلعتها المياه ، وبدلا من أن نامس أرض معبد ايزيس ترى اعيننا السقوف وقمم الاعمدة ونحن نتجول حول المعابد وقد أرتفع الصرح الكبير المليء بالنقوش والصور ونشاهد ايزيس عملاقة شامخة ، ونحس كانها تمد يدها نحونا تدعونا أن نبادر بانقاذها من الماء الذي صبغ جدران المعبد بالوان قاتمة كئيبة معتمة • ونترك المعبد ، لكن ايزيس تظل دائما طبفا ساحرا ينادينا ، وجسدها المشوق السابح امامنا في الماء يعلو ويهبط مع هزات المياه ويلحق بقاربنا الذي يسعى الى الشاطيء حزينا يبكي اللؤلؤة الغرقى ٠ (الترجم) ٠

كان يبنى فيه معبده الصغير الذى شاهدناه ، وتبين النقوش البارزة على عتبة البوابة العليا رسما بارزا لنقطانبو وهو يرقص أمام اوزوريس وايزيس وخنوم وحاتحور .

وعلى الجانب الآيمن من سمك البوابة الرئيسية مخطوط مكتوب باللغة الفرنسية يسجل وجود قوة من الجنود الفرنسيين بقيادة الجنرال ديزيه (Desaix) في خلال الحملة الفرنسية (بقيادة نابليون بونابرت) على مصر حيث طاردت هذه القوة عساكر الماليك حتى هذه النقطة ·

ونرى أيضا على برجى البوابة نقوش وزخارف بارزة لشخوص تبين بطليموس الحادى عشر ، نيوس ديونيزوس ( اوليتس ) وهو يذبح اعداءه امام ايزيس وحورس ، اله ادفو وحاتحور ، بينما يرى فوق ذلك الملك نفسه وهو يقدم قراببن الى حورس ونفتيس وايزيس وحورس الطفل .

وتوجد أيضا بوابة اضافية عبر البرج الى اليسار ('الغرب) تؤدى الى بيت الولادة ، الواقعة بين هذه البوابة والبوابة الثانية · وأمام البرجان نشاهد اسدان واقفان يعود تاريخهما الى العهد الرومائى أو البيزنطى ·

وهنا أيضًا كانت تقوم مسلتان صغيرتان من الجرانيت الوردى قائمتان في ذلك المكان أقامهما بطليموس السابع ، افرجيت الثانى ، وقد قام العالم الكبير بلزونى (Belzoni) في عام ١٨١٨ بازالة واحدة منهما بعد أن كان قد طمع في الاستيلاء عليها عند زيارته الأولى لحزيرة فبلة في عام ١٨١٥ .

وبعتبر تقرير بلزونى عن مغامراته فى ازالة هذه المسلة ممتعا ومسليا ، ولا سبما عند النقطة التى يتحدث فيها عن انهيار المسلة فى النبل نتبجة لهبرط الرصيف الذى عهد الى الاهالى باقامته (١) لتستند عابه المسلة عند خلعها ٠

والمسلة يبلغ ارتفاعها ٢٢ قدما ووزنها يبلغ حرالى ستة اطنان ، وقد

بيعت في النهاية الى السيد د٠ن بانكيس من كنجستون لاسى دورسيت وقد القامها بنفسه بحضور دوق ويلنجتون (ا في انجلترا ) عام ١٨٣٩ ٠

ولهذه المسلة اهمية كبيرة الآن المخطوطات اليونانية والكتابات المنقوشة على قاعدتها تحكى عن نفس العصر الذي يماثل المخطوط الهيروغليفي الاصلى على أحد جوانبها وبذلك مكنت السيد بانكيس في عام ١٨١٦ وقبل نقلها من قراءة ومعرفة الكتابة الهيروغليفية المكتوبة عليها والمتعلقة بكليوباترا زوجة افرجيت الثاني ، وبذلك أسهم في حل رموز هذه الكتابات الهيروغليفية ،

وبعد أن نمر الآن عبر البوابة الرئيسية نجد أنفسنا في الفناء الأمامي للمعبد ، ويقع على يسارنا ( الى الغرب ) بيت الولادة وعلى اليمين ( الى الشرق ) صف من الأعمدة المزخرفة تيجانها بالنحت البارز والنقوش الجميلة للنباتات والزهور وسعف النخيل •

واذا عدنا إلى الخلف لنرى المناظر والنقوش البارزة على الجانب الخلفى للأبواب ذات البروج التى عبرنا منها للتو ، نرى على يميننا الى ( الغرب ) نيوس ديونيزوس أمام أوزوريس وايزيس وغيرهما من الآلهة بينما يوجد في أسفل هذا المشهد مركبان مقدسان يحملهما موكب من الكهنة .



('شكل رقم ١٦ ). ( التمساح الذى حمل جثة اوزوريس الى البر ) ('متحف برلين )

وعلى يسارنا (' الى الشرق ) يرى نعس الملك واقفا أمام الاله آمون والاله موت وعدة آلهة أخرى • وفي هذا البرج توجد بوابة صغيرة التى نقف الى جانبها ، تؤدى الى غرفة مزدوجة بنقوش لشخصين تمثل بطليموس

الثانى سوتر الثانى واقفا أمام أيزيس وحاتحور وحورس ونرافقه زوجنه والاميرة كليوباترا التى تقف أمام أيزيس •

وعلى مسافة صغيرة الى الشرق تحن الباكية توجد بوابة صغيرة نظهر فوقها نقوش بارزة تبين بطليموس الحادى عشر نيوس ديونيزوس وهو يغادر قصره مصحوبا بأعلام البلاد ، وتؤدى هذه البوابة الى سلم ينتهى صعدا الى قمة الأبراج .

نعبر الآن الفناء الامامى الى جانبه الغربى لكى ندخل بيت الولادة ، الذى يمكن الوصول اليه كما تقدم ، من البوابة عبر الواجهة الكبيرة ( البرج الغربى ) ، وهذه البوابة مزخرفة بنقوش جميلة بارزة تمثل بطليموس السادس ، فيلوميتر ، بحضور الهة مختلفة ووراءها مشاهد أخرى تعرص وتشرح الموضوعات المتعلقة ببيت الولادة وقصة ميلاد حورس وطفولته ،

وأمام المبنى الرئيس نشاهد رواق يرتكز سقفه على أربعة أعمده ، ويلى ذلك غرفتان ثم محراب • وحول ثلاثة جوانب من المبنى يمتد صف من الاعمدة الجرانيتية لها تيجان مزخرفة بنقوش الازهار فوقها تيجان ذات صلاصل عليها رؤوس حاتحورية •

وجميع الجدران والاعمدة والستائر الحجرية بين الاعمدة قد زينت بالزخارف العادية التى تبين الفرعون ، الذى يحتمل أن يكون بطليموس السادس أو السابع أو بطليموس الحادى عشر أو الامبراطور تايبريوس بحضور الهة مختلفة •

ان تكرار وصف هذه المناظر يبعث على الملل ، فجدران الغرفة الأولى غير مزينة أما جدران الغرفة الثانية فعليها مجموعة غريبة من النقوش البارزة حول الجزء السفلى من الغرفة ، حيث تظهر أنواع غريبة من المعبودات والآلهة بين مستنقعات من ورق ونبات البردى .

وتحدد الاسطورة وتحكى عن هذا الموقع باعتباره مكان مناسب لميلاد حورس واهم مشهد في المصراب هو المشهد المنقوش على الجدار الشمالي

( الجدار الخلفى ) حيث يرى صور حورس وعلى راسه الناج المزدوج وهو واقف بين غابات البردى ·

وتحت هدا المشهد نشاهد ايزيس مع حورس الحديث الولادد وهى نحمله بين ذراعيها ، بينما يلتف حولها الآله امون ــ رع والآلهة تحـوت وواجين ونخبت وحور بيجودتى (Bchudti) ، وعلى الجانب الشرقى من الفناء الأمامى ، نشاهد صف جميل للغاية من الأعمدة الجرانيتية ذات التيجان المزخرفة بنفوش بارزة للزهور وسعف النخيل ويعلوها الافريز المحدب العادى ،

وهذا الافريز بدوره يحمل صفا من الافاعى المقدسة ، ويسند المخطوط المنقوش على العارضة المرتكزة على اعمده ، وقد قام ببناء هذا الدهلير بطليموس السابع ( أفرجيت الثانى ) ، ولكن النقوش البارزة على الجدار تبين بطليموس الحادى عشر نيوس ديونيزوس واقفا أمام الآلهة .

ويخترق الجدار الخلفى للباكية ستة أبواب ، ويبدو أن هذه الأبواب تسهل العبور الى الغرف التى كانت تستخدم الأغراض عملية مختلفة أو طقوس دينية تتعلق باقامة الشعائر الدينية والعبادة وصنع البخور وتخزين الكتب المقدسة وما الى ذلك ·

فى الفناء الأمامى للمعبد العظيم الذى نقف فوقه ، يوجد أقدم بناء فى الركن الجنوبى الشرقى من معابد فيلة وهو مذبح من حجر الجرانيت الوردى للفرعون الأثيوبى طهارقا ، حيث يتالف الجدار الخلفى من الفناء من الواجهة الضخمة ذات الأبراج رقم ٢ الذى يبلغ عرضه ١٠٥ أقدام بارتفاع دما ،

ويتم الوصول الى بوابة الأبراج عن طريق منحدر ذى درجات قليلة الارتفاع ويزين البوابة مناظر مهشمة من النوع العادى وتظهر افريجيت الثانى فى حالة مشوهة تمام أمام مجموعة من الآلهة الأكثر تشويها هى الآخرى •

وعلى البرجين مناظر تمثل نيوس ديونيزوس وهو يقدم البخسور

ويهب العطايا والحيوانات كقرابين الى حورس وحاتحور والهة اخرى · وعند أسفل قاعدة البرج الشمالى تبرز كتلة من الجرانيت الطبيعى من تكوينات الجزيرة · وقد جرى تهذيب هذه الكتلة ونحتها حتى تشكل قاعدة فخمة يقف عليها بطليموس السادس فيلوميتر وزوجته واقفين امام ايزيس وحورس وامام أوزوريس وايزيس ·

ويشير مخطوط من ستة أسطر في أسفل هذه القاعدة ومؤرخ في السنة الرابعة والعشرين الى منح هذه المنطقة الى أيزيس ·

واذا اخترقنا البوابة الكبيرة نلاحظ على الجانب الشرقى مخوطا الأسقف المسيحى تيودوروس • ونجد انفسنا الآن فى فناء صغير مكشوف كالذى كان فى الماضى وهو عبارة عن صف من الاعمدة على جانبيه الشرقى والغربى ويرتكز سقفه فى كل حالة على عمود واحد •

وكان يمكن اغلاق أماكن الفراغات بين الاعمدة بواسطة مظلة تنصب بواسطة سدة من الحبال • وينفصل هذا الفناء الصغير عن الدهليز بجدران



( شكل رقم ١٧ )
( شاهد منقوش على جدار مقبرة من العهد )
( الرومانى ، يتضرع فيه الموتى امام اوزوريس )
( متحف برلين )

ستائریة تصل ما بین اربعة اعمدة وخلفها اربعة اعمدة اخری تساعد علی حمل سقف الصالة ·

وهناك النقوش البارزة المنتشرة بكثرة والتى ازيلت من الجانب الشرقى للصالة واقيم بدلا منها مذبح مسيحى ، ونحتت صلبان قبطية على الجدران ، وعلى جانب البوابة المؤدية الى الغرفة التالية نشاهد مخطوط آخر للاسقف تيودوروس (١) الذى يدعى لنفسه الفضل في بناء « هذا العمل الجيد » والذى يعنى فيه تشويه القاعة والحوائط المحيطة بها .

وهذا العمل كنا نود لو أن الآسقف الطيب تركه وشانه كما همو ، وتنطبق نفس الملاحظة على المخطوط الذى يحتفل بذكرى البعثة الآثرية التى أرسلها البابا جريجورى السادس عشر عام ١٨٤١ ٠

لقد كان عملا حسنا مثل ارسال هذه البعثة ، وان لم يكن حسنا تشويه الآثار التى جائت البعثة لدراستها • ولكن الآسقف تيودوروس والبابا جريجورى قد حكم عليهما بالفناء المشترك لمصلحة شعب مصر •

وهناك ثلاث غرف اخرى داخلية صغيرة تقع وراءها غرفات مظلمة تؤدى الى المحراب الذى يصل اليه الضوء من نافذتان صغيرتان والذى يحتوى على قاعدة المركب المقدس الذى وضعه فى هذا المكان بطليموس الثالث وزوجته بيرينيس •

كما يوجد سلم آخر على الجانب الغربى للمعبد يوصل الى سطح المحراب حيث توجد غرف أخرى الاوزوريس والمزينة بمناظر من النقوش البارزة على الحوائط تتعلق بموت الاله وهى أربع حجرات أخرى غائرة في أركان السطح منها غرفة خالية من النقوش أو أية مخطوطات •

وتقع هذه الغرفة عند الركن الجنوبى ـ الشرقى حيث اختفت ارضيتها في الركن الشمالي ـ الشرقى ، أما النقوش البارزة في الغرفة الواقعة في الركن الجنوبي ـ الغربي فهي أهم الغرف جميعا لانها تظهر القرابين المقدمة الى أوزوريس .

<sup>(</sup>١١) حكم جستينيان في الفترة من ٥٢٧ - ٥٦٥ بعد الميلاد ٠



( معبد حتجور بجزيرة افيات!)

بينما تنشر ايزيس ونفتيس اجنحتهما حول أوزوريس وتنخرط ايزيس في بكاء شديد بجانب تابوته مع وجود أنوبيس واقفا وفوقهما صقر كبير حائما فوق التابوت ، وتنفتح هذه الغرفة على غرفة أخرى فيها نقوش تضم مناظر عن عبادة أوزوريس الميت وبعثه من الأموات ،

ولجدران المعبد الخارجية سلسلة من النقوش التقليدية التى يعود تاريخها الى حكم تايبريوس ، وهى ليست بسذات أهمية بحيث تستحق الوصف ، وعلى جانبى المعبد الغربى بالقرب من الصرح الثانى ذو الأبراج توجد بوابة ضخمة اقامها الامبراطور هادريان ، تؤدى الى مبنى مخرب يعلو فوق جدار عند رصيف النهر ،

وعلى عتب البوابة العليا نشاهد هادريان آمام آوزوريس وايزيس وحورس الطفل ، بينما يزين جوانبه (الشعر المستعار) أوزوريس على عمود وشعار أوزوريس وهو شكل يمثل عموده الفقرى ، ولقد أصاب النقوش البارزة في المر المؤدى من البوابة تلف شديد ، ولكن أحد النقوش بالقرب من باب جانبى عند الجانب الجنوبى ذو أهمية كبيرة •

فهو يمثل الملك حاملا صندوقا على كتفيه ويمشى برفقه الآلهة تحوت وايزيس في اتجاه المعبد الذي له بوابتان على جانبه الغربي وخلف هاتين البوابتين يشاهد النهر الذي يعبره أوزوريس محمولا على ظهر تمساح متجها إلى صخور بيجة •

وهى الجزيرة القريبة من فيلة (١) وتلقى الشمس والقمر والكواكب اشعتها على صفحة النهر ، كما يوجد رسم آخر بارز على الجدار الشمالي

<sup>(</sup>۱) عملت وزارة الثقافة على بذل الجهود الكبيرة لانقاذ هذه المعابد ، التى كانت تهدها المياه مع ارتفاع كل لبنة فى السد العالى ، وخصوصا آثار فيلة التى أصبحت محل دراسة الخبراء العالمين حيث نوقشت عدة مشروعات لانقاذها ، ورؤى أن أصلحها المشروع الهولندى الذى قامت به البعثة الهولندية وعملت دراسات طويلة ومفصلة عنه ، وكان المشروع يهدف أساسا الى بناء ثلاثة سدود حول جزيرة فيلة لحجر المياه عنها وحفظ مستوى منسوب المياه من حولها وأن انسب وقت عندما يتم بناء السد العالى ، المترجم ،

حيث يشاهد ايزيس ونفتيس وحورس وآمون وحاتحور يعبدون الصفر الذى يحلق فوق النهر وراء جَرْيَرة بيجة • ويرى طائر آخر جارح جاثما على الجزيرة ('عقاب) •

وتحت دلك العقاب هه عمين يحيط به نعبان حاملا رسما بارزا للاله حابى اله النيل ، والمقصود من ذلك انه يمتل مصدر ومنبع النيل ، وثمة مخطوط آخر باللغة الديموطيقية ( بالخط الدارج ) يتضمن أسماء ماركوس اوريليوسى وانطونينوس بيوس ولوسيوس فيروس .

وهناك عند جنوب بوابة هادريان مقياس آحر للنيل ، الذى لا يمكن الوصول اليه الآن ، وهذا المقياس عليه مقاييس واشارات كهنوتية وديموطيقية وقبطية ، والى الشمال من بوابة هادريان نجد معبد مهدم بناه الامبراطور كلوديوس للاله حارندوتس وموقوف له « حورس حامى ابيه » وهو واحد من اشكال حورس الكئيرة والمنعددة ،

وعلى مسافة نحو الشمال يقع معبد اغسطس المخرب الذي بنى فى السنة الثامنة عشرة من حكه ، وقد عثرنا هنا على مخطوط كورنياسيوس جاليوس بثلاث لغات والمعروض الآن في متحف القاهرة ·

وكان جالبوس قد نجح كوالى لمصر فى قمع ثورة المصريين فى عام ٢٩ قبل الميلاد ، وفبه يشيد بنصره هذا ويبالغ مبالغة شديدة فى مدح نفسه حتى أن أغسطس استدعاه ، ولكنه خاف من مقاباته وآثر الانتخار ٠

وخلف هذا المعبد وفي نفس اتجاه محرره توجد بوابة مدينة فيلة (١١)

<sup>(</sup>۱) تابعت مصر بمزید من الاهتمام الدراسات والابحاث العامه الكثیرة عن وسائل انقاذ فیلة ، خاصة وقد اسفرت اعمال انقاذ معابد النوبة الاخرى عن تجربة جدبدة ناجحة ، تتمثل فى فك المعابد ثم نقلها لاعادة بناءها فى مكان جدید بعید عن خطر میاه بحیرة ناصر ، ولذلك فقد اعدت دراسات اخرى لوضع مشروع بدیل آخر عن طریق فكها ونقلها الى جزیرة اجلكیة على بعد ۲۰۰ متر من مكانها الاول حیث یعاد بناؤها ، وقد شكلت لجان دولیة لدراسة هذه المشروعات حیث رات اللجنة أن هناك عقبات فى مشروع السدود

الضخمة التى يحنمل أن تكون من عمل دقلديانوس ، وهى تتكون أصلا من عقد ثلاثى وكانت القنطرة الوسطى أعلا بكثير من القنطرتين الجانبيتين ، ومازالت القنطرة الغربية تحتفظ بقبوها المحجرى المقبب .

اما القبو المقابل على الجانب الآخر فقد انهار وتهدم ، وتتصل البوابة بالماء بواسطة سلم منحدر الى اسفل ·

وعندما نواصل تقدمنا حول الجانب الشرقى من الجزيرة في اتجاه



('شكل رقم ١٩) ( أوزوريس في هيئة المومياء ) ('متحف برلين )

وتكاليفها الباهظة وأوصت بمشروعات تفصيلية لمشروع نقل المعابد ثم عهدت مرة اخرى بعمل دراسات عن ذلك المشروع وهو نقلها الى جزيرة أجلكية بالاتفاق مع لجنة مشكلة عن اليونسكو وخبراء عالميين ، وأوصت اللجنة باختيار مشروع نقل المعابد اذ رؤى أن تمويل مشروع السدود متعذرا وأقر ذلك المشروع لقلة تكاليفه وضمانا لسلامة المعابد مما تتعرض له من تاثير مياه الرشح اذا ما نفذ مشروع السدود · المترجم ·

جنوبى ، نصل الى معبد حانحور الذى اقامه بطليموس السادس فيلوميتر وبطليموس السابع ، افرجيت الثانى ، وهو يقع تماما شرقى الصرح الثانى من المعبد العظيم حيث يتالف من صالة كبرى ذات أعمدة ودهليز .

اما بقية الحجرات فقد اختفت · وقام اغسطس بزخرفة صف الأعمدة ، بمناظر جميلة عليها رسومات بارزة لبعض الآلهة تمثل المرح والاحتفالات الدينية والمهرجانات السنوية وتذكرنا بمعبد حاتحور الذى ينبغى ان لا ينسى لأنها تقابل الآلهة أفروديت الاغريقية التى كانت الهة الحب والجمال والمرح عند الاغريق ·

فهناك منظر معقوش لتخص يعزف على مزمار مزدوج وآخر يعزف على قيثارة ، ومنظر آخر للملك وهو يقدم تاجا بمناسبة الاحتفالات إلى أيزيس وباقة من الزهور الى نفتيس ويشاهد بجانبهما المعبود بس (Bcs) يضرب على الرق أو يلعب على قيثارة •

ويقدم الملك تاجا الى حاتحور وآلة موسيقية الى سخم نخت فى مشهد آخر ، كما يشاهد أحد القرود وهو يعزف على آلة موسيقية ( آلة العود ) • ويقدم الملك نبيدا الى ايزيس فى مشهد آخر - وهكذا نشاهد تغيير بديع وممتع ومتنوع من تسلسل وتعاقب الرسوم والمناظر المختلفة حيث يظهر الفرعون فى جميع المواقف العادية أمام الآلهة العادية التى تتكرر بلا تنوع يذكر من معبد الى معبد •

ويرتكز سقف الحجرة الأمامية على عمودان لهما تاجان مزخرفان بنقوش جميلة لنباتات وازهار ، وهناك ستائر بين الأعمدة والجدران ، وعلى المجوانب الشمالية والجنوبية للجدران توجد رسومات بارزة ونقوش للملك وهو يغادر القصر وفوق رأسه تاج الوجه القبلى وعلى الحائط الجنوبي بارجه البحرى ،

وعاى مسافة قريبة الى الجنوب يوجد بناء بارز فى كل صورة من صور فيلة (١) ويعتبر هذا المبنى بالنسبة لمعظم الناس رمزا للجزيرة الساحرة والصورة الجميلة التى تتبادر الى الذهن حيثما يردد ذكر فيلة ٠

وهذا المبنى يسمى الكشك أو « الجوسق » أو الكشك وأحيانا يطلق عليه « سرير فرعون » والمبنى بمثابة غرفة مستطيلة تحيط بها أربعة عشر عمودا من الاعمدة ذات التيجان الجميلة المزخرفة بنقوش مستطيلة من الزهور والنباتات ، وهذه الاعمدة عبارة عن ركائز طويلة نحمل عليها العوارض والافاريز المجوفة ذات الحليات المعمارية ،

راءل هذه الركائز قد صممت خصيصا بحيث يجرى نحتها لتحويلها الى تيجان في شكل صلاصل موسيقية عليها رؤوس حاتحورية ولكن لم يتم هذا العمل قط ، وفي الواقع لم يتقدم العمل في هذا المبنى نحو الاستكمال ، حيث كان الغرض من اقامة الجدران الستائرية بين الاعمدة هو زخرفتها بنقوش وزخارف منحوته وبارزة تغطيها .

<sup>(</sup>۱) طرحت وزارة الثقافة عطاءات تقوم بها الشركات الدولية لتنفيذ مشروع نقل معابد فيلة ، وقد رست هذه العطاءات على هيئة السد العالى وتم اختيارها نظرا الانها أقل العطاءات تكلفة وفى قيمة العملة الصعبة أذ أن التكاليف الاجمالية التى قدرت لذلك المشروع سوف تبلغ عره مليون جنيه أى حوالى حراء مليون دولار تقريبا ، كما سيستفرق تنفيذه خمس سنوات ، وسموف يتم المشروع على مرحلتين أساسيتين : الأولى اقامة سد مؤقت لتجفيف المنطقة وحجز المياه عنها ، والثانية فك ونقل واعادة تركيب العبدين ، وستتوسط المرحلتين مرحلة تسجيل ورسم وتصوير لتلك المعابد التى لم تسجل بن قبل ثم اعداد جزيرة ('أجلكية ) لاستقبال معابد فيلة التى ستقام عليها نم تجميل المنطقة بعد البناء ، وقد بلغت المساهمات الدولية فى ذلك المشروع حوالى أربعة ملايين دولار بعد أن زادت تكلفة المشروع من الناحية الاشرافية ، المترجم

ولكن الأسف لم يستكمل هذا: العمل الا في جدارين فقط منها ، وهده النقوش تظهر الامبراطور تراجان يحرق البخور أمام أوزوريس وايزيس ، ويقدم النبيذ لايزيس وحاتحور .

ولهذا الكشك أبواب واسعة على جانبيه الشرفى والغربى وباب أصعر الى الشمال • ومع أن هذا الكشك لم يستكمل وغير مزخرف نسبيا فان خسارته في هذا الاستكمال هو الذي سيحتل أبرز مكانة في خيال الزائرين والمحبين الآثار فيلة •

والى غرب فيلة مباشرة تقع جزيرة كبيرة ، هى جزيرة بيجة ، التى لم تستغل قط كموقع لمشاهدة فيلة ، ولكن يوجد فى هذه الجزيرة الجميلة ايضا اطلالا وبقايا آثار تعتبر فى حد ذاتها جديرة بالاهتمام •

وهذه الاطلال تقيم الدليل على أن هذه الجزيرة الكبيرة لها تاريخ قديم وممتع وأقدم من جارتها الاكثر شهرة ، وهناك نجد سلم ينقلنا صعدا من الرصيف القديم الى أطلال معبد الجزيرة والذى لم يتبق منه سوى مخلفات قليلة ، فهناك بوابة وفناء فضاء مكشوف ودهليز له عدة أعمدة ذات تيجان مزخرفة برسومات ونقوش لنباتات ومجموعات من الزهور متقنة الصنع .

وترتبط هذه الاعمدة بجدران ستائرية عليها نقوش تظهر بطليموس الحادى عشر واقفا أمام أوزوريس وخنوم سيد سمنت الاله المحلى ، على أن المعبد الاصلى لابد أن يكون أقدم عهدا من ذلك لان تمثالى تعتمس الثالث وأمنوفيس الثانى قد عثر عليهم في ذلك الموقع حتى وفت قريب .

المعبد الأصلى لابد أن يكون أقدم عهدا من ذلك لأن تمثالى تحتمس الثالث حتى وقت قريب وكذلك تمثال أمنوفيس الثانى لم يغب أبدا عن الذاكرة ، ولذلك فأن هذا المكان يعتبر مزارا مقدسا وخصوصا في عهد الاسرة الثامنة

عشرة حينما أنتشرت فكرة كهف الجزيرة الذى كان الاعتقاد السائد بانه هو منبع النيل ومصدره في جزيرة بيجة (١) •

ولكن لم تقع على أيدينا أية أدلة تؤيد مصدر أو اثبات هذه الفكرة ، ولكن المنظر الموجود على بوابة هادريان فى فيلة يثبت أن هذه الفكرة كانت موضع تصديق فى العصر الرومانى •

والى جانب ذلك كانت بيجة أيضا على ما يبدو موقعا هاما الاحد مدافن اوزوريس الذى عبر عنه فى رسم منقوش على ممر بوابة هادريان الانفة الذكر ، واكن ليس ثمة دليل على التاريخ الذى نشأت فيه هذه الفكرة .

وبالاضافة الى ذلك توجد أطلال المعبد ، حيث نجد فى جزيرة بيجة عددا كبيرا من النقوش يرجع تاريخ العديد منها الى الأسرة الثامنة عشرة ،

ومن بين هذه المخطوطات مخطوط نادر للوزير راموس حيث يروى : « ان هذا المسؤول جاء لتقديم القرابين الى جميع آلهة سنمت » ويقدم رسم منقوش آخر لشخص امنوفيس الثالث « نب للله عنت لله عنه عنه عنه نقش ثان لرجل يمسك بعصا ويحمل لقب : « نائب ملك كوش مريمز » •

<sup>(</sup>١) كانت جزيرة بيجة تعتبر من الأماكن المقدسة للديانة المصرية حيث كان من جهة المكان المقدس الذى وطاته الالهة الوحشية تفنوت من أرض الزمان واستحالت فيه الى حاتحور الودودة ، وفقا لأسطورتها القديمة ، ومن جهة أخرى كان يوجد بها قبر أوزوريس وكان يعتبر في العهد الاغريقي في مقدمة الأماكن المقدسة ، ولم يكن في مصر العليا أذ ذاك قسم أعظم من أن يقسم الانسان بأوزوريس وقبرها الثاوى في فيلة ، وكان هذا المكان الذى يضم قبر أوزوريس يسمى « أباتون » أى الحرم ، وذلك لأنه لا يجوز في هذا المكان أن يقلق راحة الاله أحد ، وكان الطبيعة قد قدرت أن يكون هذا المكان بالذات معبدا لأوزوريس ، ذلك لأن المصريين كانوا يعتقدون أن في الماء الجائش هنا يوجد أحد الينبوعين اللذين يتفجر منهما ماء الفيضان ، جالب الخصب والنماء وقد كان يسمى ماء بيجا النقى ، لذلك كان يعتبر أوزوريس أيضا أنه هو الفيضان نفسه وكما كان يقول كهنة فيلة : لقد أوزوريس « النيل الكبير الذي يخلق الحب بفضل ما فيه من ماء والذي ينبت الأشجار والأزهار من رشحه » • المترجم

<sup>(</sup>م ٥ - الآثار المصرية )

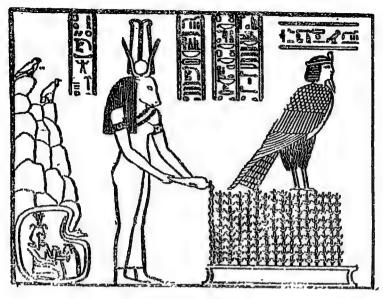

( شکل رقم ۲۰ )

( أوزوريس كاله للنيل فى كهف بجزيرة بيجة ) ( روحه تستقر على شجر الغيضة المقدسة وتسكب ) ( لها ايزيس اللبن ـ متحف برلين )

وهناك خرطوش ثالث قبالة الطرف الجنوبى لجزيرة فيلة (١) يحمل خراطيش منقوشة لأمنوفيس الثالث أيضا وتحته هذه الكلمات:

« الكاتب الملكى ، الصادق لسيده ، قائد قوات سيد الأرضين امنحوتب » والمشرف على القصر العظيم في ممفيس أمنحوتب » كما يبين شخصين رافعى الآيدى ، في حركة ابتهال الى الآلهة ، وبالقرب من هذا المخطوط مخطوط آخر يقدم رسم نب - ماعت - رع ، ( أمنوفيس الثالث ) .

<sup>(</sup>۱) وقع عقد أعمال انقاذ معابد فيلة بين هيئة انقاذ اشار النوبة والهيئة العامة للسد العالى والشركات الايطالية كوندوتى داكراماتزى متحدتين في يوم ٣ يونيو ١٩٧١ ويذلك دخل مشروع انقاذ معابد فيلة مرحلة التنفيذ الفعلى ، وبذلك نحتفظ للاجيال القادمة أثرا من أعظم ما أنجزته البشرية ، وكان مصر تنحت للخلود معابد تسكن فيها الروح وتحيل الصخر الى متحف للفن والجمال ، المترجم

ويحتمل أن يكون رسم الشخص للوزير راموس فى عهد الاسرة الثامنة عشرة ، وفى عصر أمنوفيس الثالث على وجه الخصوص ، ومن ذلك تتضح لنا الأهمية المرموقة التى كانت تحتلها بيجة أو ( سنمت ) كما كانت تسمى قديما فى ذلك الحين فى عصر الأسرة الثامنة عشرة .

ويبين مخطوط آخر متاخر رجلا مع لص وموظفى مكتب وهذا الرجل هو « نائب ملك كوش » حوى يمسك محجنا وعصا ويحتمل آن يكون هو المسؤول الذى تقلد هذا المنصب فى عهد الملك توت عنخ آمون •

ويأتى بعد ذلك مخطوط آخر هام الأسرة التاسعة عشرة الذى يحكى:

« ان الأمير خع ـ ام ـ واست الذى يعتبر كما نذكر الابن المفضل لـدى

رمسيس الثانى ، وقد احتفل بالعيد الفضى لوالده لأول مرة في السنة الثلاثين

وللمرة الثانية في السنة الرابعة والثلاثين ، وللمرة الثالثة في السنة السابعة
والثلاثين ،

وقد ترك الامير فراغا للاحتفالات المستقبلة ، ولكن وفاته المبكرة حالت دون اضافة تواريخ أخرى لهذه الاحتفالات ·

ومن بين الفراعنة المتاخرين الذين لهم مخطوطات في صخور بيجة ، الحمس الثاني وبسماتيك الثاني وإيزيس من ملوك الاسرة السادسة والعشرين -

بعد تلك الزيارة الرائعة لجزيرة فيلة (١) وآثارها العظيمة وجزيرة بيجة وبقايا الآثار والاطلال المتبقية فيها يتضح لنا أهمية هذه الجزيرة من جميع

<sup>(</sup>١) تم فك ونقل جميع معابد فيلة من مواقعها الموجودة بها الى جزيرة الجليكا بعد تمهيدها وتسويتها وتم تركيب وبناء هذه المعابد من جديد واصبحت طبق الأصل بكامل شكلها وهيئتها كما تم زراعة أشجار النخيل وتجميسل الجزيرة مثل ما كانت في جزيرتها الأصلية وبذلك نكون قد حفظنا لهذه الحضارة الانسانية كيانها وهيكلها لتبقى أعجوبة الدنيا والعالم لجميع الأجيال القادمة ليروا ويشاهدوا عجائب الأجيال وحضارتهم التى طوتها الدهور منذ ازمنة سحيقة • المترجم

النواحى • فهى تضم آثاراً وكنوزا معمارية من العهد الفرعونى والعهدين الاغريقى والرومانى ، كما تضم آثارا من العصر المسيحى بما فيها آثار قبطية نادرة ، وهى تتميز بوفرة النقوش الدينية التى تدور حول اسطورة عبادة ايزيس واوزوريس وحورس بوجه خاص •

وكذلك يعتبرها علماء الآثار مدينة كاملة ذاخرة بالعديد من الآتار ذات العهود المختلفة التى تعاقبت عليها فى هذا الشأن كما تتميز بقدسيتها كمقر لعبادة ايزيس وأمامها جزيرة بيجة ، ونظرا لأهمية آثار فيلة من الناحية التاريخية وخاصة فيما يتعلق بالعصر المتاخر والعصر الرومانى فقد اهتم العلماء والباحثين بنقل النقوش والزخارف وتحليلها ودراستها لغويا وتاريخيا ،

نغادر فيلة الآن الى المنطقة الموجود بها معبد دابود وآثاره متمنين أن تقوم هيئة الآثار ببذل مجهودات ودراسات علمية كبيرة لكى تحافظ على هذه الكنوز والتراث الخالد •

## الفصل الثامن والثلاثون « من فيلة الى كلابشة وبيت الوالى »

## « معید دایود »

بعد أن نغادر فيلة ، نصل بعد وقت قصير الى دابود (Daboud) . التى تقع عملى مسافة تسعة أميال ونصف تقريبا جنوبى خزان أسوان .

ان المعبد الموجود هنا كان قائما منذ أكثر من قرن من الزمان على مسافة من النهر المرتبط به بواسطة طريق ورصيف • ولكن قد تعير كل هذا الآن بفضل الخزان ، كما سوف يتبدل أكثر من ذلك نتيجة لارتفاع مياه التخزين الناجم عن التعلية في مشروع السد •

ويقع معبد دابود الصغير على مسافة ٢١ كيلو متر الى الجنوب من سد أسوان وهى مسافة متوسطة يقطعها المسافر في رحلته النيلية مارا بعدة قرى أخرى صغيرة تتناثر هنا وهناك على شاطىء النيل ، بنيت منازلها على مستوبات مختلفة فوق سفوح التلال المحاذية للنهر .

كما يلاحظ أن هذه القرى تبدو من بعيد هادئة وساكنة كما لو كانت مهجورة ، وبجانب كل قرية نجد رقعة صغيرة من الأرض تحوى بعض الزراعات البسيطة بجوار حافة النهر ، وهذا المنظر يتكرر باستمرار على طول الطريق من الشمال الى الجنوب ، أى من أسوان الى أدندان قرب وادى حلفا في الجنوب ،

أما معبد دابود (١) فقد بناه الملك النوبى « أزخر آمون » وهو أحد الملب المنان حكموا دولة مروى وطال عمره الى عام ٣٠٠ ق٠٥ ، وقد شيد

<sup>(</sup>۱) قامت الهيئة العامة للآثار عند البدء في مشروع انقاذ آثار النوبة بفك حجارة هذا المعبد ونقله الى جزيرة أسوان في عام ١٩٦٠ ، وعندما قامت الدول الكبيرة بمساعداتها المادية والمعنوية في مشروعات انقاذ هذه الآثار ، قامت مصلحة الآثار باهداء هذا المعبد الى (أسبانيا) الذي شحنت حجارته الى مدريد وقامت باعادة تركيبه وبناؤه وأصبح موجودا حاليا بمدريد عاضمة أسبانيا ، المترجم



( شكل رقم ۲۱ )
 ( معبد دابود قبل أن تفك أحجاره وقد نقل الى جزيرة أسوان )
 ( في عام ۱۹۲۰ ثم قامت مصلحة الكثار بعد ذلك باهداءه الى أسبانيا )
 ( ألتى قامت باعادة تركيبه بمدريد )

هذا المعبد على الطراز المصرى ، وزاد فيه بعد ذلك الملك بطليموس السادس فيلوميتر ، نم زينه بالنقوش المختلفة بعض أباطرة الرومان .

ويتكون المعبد من ثلاث بوابات يتلوها فناء مفتوح ثم ردهتان ، حيث ينتهى بقدس الاقداس الذى يحتوى على ناووسا من حجر الجرانيت الوردى وللمعبد خلفية جميلة ، وقد تم استكماله بعد ذلك فى زمن متأخر من تاريخ مصر تحت حكم بيعانخى وطهارقة ولكن أصبح الآن مجرد أطلال ،

وكما يتضح كذلك من قيام بطليموس السادس فيلوميتر باضافة مخطوط اغريقى على حوائط البوابة الثانية التى يتم الوصول منها الى المعبد •

ويذكر المخطوط أن هذه الواجهة ذات الأبراج قد أهداها بطليموس فيلوميتر وزوجته كليوباترا إلى ايزيس وآلهة أخرى ومن المحتمل أنه كان يوجد هنا معبد بشكل ما قد يعود تاريخه الى الاسرة الثانية عشرة .

ذلك لأنه قد عثر على لوحة حجرية موجودة الآن فى متحف برلين تبين ان تلك البلدة كانت موجودة فى ظل حكم أمن – ام – حات الثانى ، واذا كان هناك مدينة مصرية فلابد أن يكون موجودا بها معبد آخر كان قائما فى تلك البلدة ،

وبعد بطليموس السادس قام بزخرفته وتزيينه مرة أخرى بطليموس السابع ، افرجيت الثانى ، الذى أضاف اليه ناووسا جرانيتيا له ولزوجته كليوبترا ، وبعد ذلك قام كل من أغسطس وتايبريس بعمل اضافات أخرى ولكن المعبد لم يستكمل بعد ذلك اطلاقا ،

كان الاله الرئيس موضع التكريم والتبجيل فى المعبد هو ايزيس مع اوزوريس والطفل حورس ( هاربو قراط ) ومن بين المعبودات المفضلة فى مصر العليا والتى كانت تقدس هى خنوم وآمون رع وموت وحاتحور ودائما موضع تكريم وتبجيل •

وحسب التخطيط الذي عمله جاو ( ١٨١٨ ) كان هناك رصيف على ضفة النهر يؤدى الى جسر طويل كان يفضى صعدا الى الصرح الاول الواقع في مواجهة المعبد ويعقب ذلك صرح آخر عليه مخطوط فيلوميتر المشار اليه

سابقا أما الصرح الثالث فقد كان قائما حتى عام ١٨٩٤ ، ولكن ما لبث أن انهار نتيجة لتعرضه للأمواج الهادرة والفيضان وقيام المواطنين بسرقـة الأحجار •

وخلف البوابة الثالثة وعلى بعد ٤٢ قدما ترتفع واجهة المعبد الاصلى حيث كانت هذه الواجهة تتكون من أربعة أعمدة ضخمة جرانيتية تعلوها تيجان مزخرفة بنقوس ورسومات بارزة للزهور وترتبط بعضها البعض بحرائط ساترة ولكن لم يتبق منها غير القليل •

وتبين النقوش البارزة على الآجزاء المتبقية اغسطس او تايبريوس ( الرسوم غير واضحة ومهشمة ) أمام الآلهة ، ويتوسط الواجهة باب يؤدى الى دهليز على جدرانه عدة نقوش بارزة تبين ( أزخر آمون ) متعبدا أمام الآلهة .

وعلى الجانب الجنوبى للدهليز أضيف جناح فيما بعد • ولكن هذا الجناح أصيب بدمار وغراب شديد ومن الدهليز ندخل إلى الصالة المكشوفة التى ليس لها سقف أو بها أية زخارف ثم ندخل بعد ذلك الى المحراب أو قدس الاقداس حيث يوجد مزار آخر صغير لبطليموس السابع أفرجيت الثانى وزوجته كليوباترا وهو الناووس الجرانيتى •

أما بقية المعبد فليس هناك أهمية خاصة ، وأن كانت معظم حااته مازالت بحالة جيدة نسبيا ، وتقع على بعد ميل جنوبى المعبد المحاجر التى قطعت منها الحجارة للمبنى ، ولكنها ليست بذات أهمية تستدعى الزيارة ،

وبعد أن نسير مسافة قليلة إلى الجنوب توجد قرية ديمرى (Dimri) التى مازالت منها بقايا مبان قديمة تضم جدار يه تد لمرسى سفن يبرز فى النهر وعلى بعد ١٧٥٥ ميل جنوبى الخزان تقع بلدة دهميت (Dehmit) .

وعلى مسافة قصيرة جنوبها يجد المرء مجموعة نادرة من المخطوطات الصخرية المنقوشة على مدخل واد صخرى ويبدو أن مخطوطا منها يخص أمن - ام - حات الثانى من ملوك الاسرة الثانية عشرة ، كما يبدو واضحا أيضا خرطوش للملك سنوسرت الأول •

#### معبد قرطاسي

نصل بعد ذلك الى قرية قرطاسى (Qirlas) حيث يوجد على الضفة الغربية معبد صغير يحمل نفس الاسم •

ويقوم هذا المعبد على هضبة صخرية تطل على النهر حيث يقع على مسافة 20 كيلو مترآ الى الجنوب من سد أسوان ، ويرجع عصره الى العهد الرومانى ، وهو يعتبر من اجمل واروع المعابد في منطقة النوبة السفلى .

وقد تهدمت معظم اجزائه فى القرن العشرين ، وقامت مصلحة الآثار بنعل كتل حجارته الى جزيرة أسوان فى سنة ١٩٦٠ · والى الجنوب من هذا المعبد يوجد محجر كبير كانت تستقطع منه الأحجار الضخمة وتهذب وتشذب وتستعمل فى تشييد معابد ( فيلة ) ·

ومعبد قرطاس (۱) هذا يتميز بوجود كثير من التماثيل المنحوتة في بعض أجزاءه وفي مستوى رائع من الجمال والسحر ، كما يوجد على مقربة منه حصن رومانى لا تزال الجدران المحيطة به قائمة ، حيث يتوسطها مدخل كبير شيدت بوابته من حجر الجرانيت الوردى ٠

وهذا المعبد الجميل حسن الحظ بموقعه الممتاز عند مقارنته ببعض الآثار النوبية المجاورة ، ان المبنى صغير جدا اذ تبلغ مساحته الكلية ٢٥ قدما مربعا ، ولكن موقعه يجعل منه شيئا مثيرا ظاهرا وواضحا ويمثل صورة جميلة ورائعة لفن العمارة والنقش ٠

ولمدخل معبد قرطاسي المواجه لناحية الشمال عمودان رائعان لهدا

<sup>(</sup>۱) أعادت مصلحة الآثار المصرية سنة ۱۹۲۳ بناء معبد قرطاسي بعد نقل كتل احجاره من جزيرة أسوان الى جوار معبد كلابنة الذي حدد له على بعد سبعة كيلو مترات جنوب أسوان بحوالي ۵۷ كيلو منز على الذه الغربية للنيل مواجها السد العالى وبذلك أصبحت هذه المنطقة تدم معاب ببت الوالى وكلابشة وقرطاسي وتعنبر أول منطقة تحمي انار بلاد النوبة الهامة في أه اكنها الحديدة وبعيداً عن منسوب مباه بحيرة الدد العالى والمترجم

رأس الآلهة حاتحور • وتقع البوابة بين هذين العمودين ، وهناك أربعة أعمدة أخرى لها تيجان زهرية •

وهناك عارضتين قصيرتين تسندان بدورهما سقفا مكونا من كتلة طويلة ذات كورنيش ومزينة بحليات معمارية مقعرة فى كلا الطرفين ، ومازالت المجدران الستائرية بين الاعمدة باقية باستثناء الجدران على الجانب الجنوبي التي دمرت تماما ،

وعلى أحد الأعمدة نشاهد نقوش تمثل أحد الملوك وهو فى حضرة ايزيس وحورس ، وفيما عدا ذلك فان المعبد الصغير الذى يشبه كشك تراجان فى فيلة ، ولا يوجد به أى زخرفة أو نقوش •

ويقع على جنوب المعبد ، المحجر الكبير ومحاجر أخرى تقع على



(شكل رقم ۲۲)

( معبد قرطاسی بعد نقل كتل أحجاره من جزيرة أسوان إلى موقعه ) ( الجديد بجوار معبد كلابشة ، ومعبد بيت الوالى على بعد سبعة ) ( كيلو مترات جنوبى أسوان )

- شمال وغرب هذا المكان ، والتى قطعت منها الحجارة لبناء معابد فيلة •
- ويتم الوصول الى المحجر الجنوبي عن طريق ممر ضيق نحت عبر الصخر •

تماما كما في السلسلة وعلى جانبي هذا المر الذي يعتبر بمثابة بوابة نشاهد لوحات حجرية متنوعة تحكى عن النذور منها اثنتان مكرستان لأوزوريس ، وهناك بالاضافة الى عدد آخر من المخطوطات والشخوص الاغريقية واليونانية داخل المحجر نشاهد مشكاة أوكوة كانت مخصصة على ما يبدو لاله من الآلهة التي كانت تعبد في هذه المنطقة •

وهذه المشكاه على شكل بوابة مصرية ، مع وجود نقوش الأفاعى وقرص الشمس المجنح وتزينه أعمدة على كلا الجانبين • وعلى جانبى هذه المشكاة يوجد تمثال نصفى يعود تاريخه الى العصر الرومانى ولكن الوجه مهشم ومصاب بتلف شديد •

ويرجع تاريخ هذه المخطوطات الى عصور انطونينوس بيوس وماكوس اوريليوس ، وسيفيروس ، وكاراكالا ، وهادريان ، وكل هذه المخطوطات موجهة الى ايزيس ، وسكروبيشيس وبيرو سيمونيس ،

اننا نعرف ايزيس جيدا وقصتها مع أوزوريس ولكن الاله سكروبتيشيس وبيرو سيمونيس اللذان يبدوان في مظهر خشن نوعا ما فلا نعرف عنهما شيئا اذ يبدو أنهما من الآلهة النوبية وأن لهما علاقة وثيقة بقلعة قرطاسي (Qertassi) وأعمال التحجير •

ووراء المحجر تقع قلعة قرطاسى الرومانية على حافة النهر وعلى بعد حوالى ميل جنوبى المعبد ـ وهو مبنى مستطيل ذو جدار منحوت فى الصخر ومازالت بعض أجزاءه موجودة حيث يبلغ ارتفاعها حوالى ٢٠ قدما ، وتقع البوابة الرئيسية التى لها الكورنيش ذو الحليات والنقوش المقعرة العادية على الواجهة الشمالية ٠

ولكن هناك أيضا شبه بوابتان على الواجهتين الجنوبية والغربية كما يوجد خندق قديم يظهر عند الجهة الغربية وأطلال وبقايا قلعة وسطى قد تهدمت ، ويعتبر الجدار الذى يواجهنا بمثابة سور كبير يتمثل فيه الاساليب الانشائية الفخمة •

فهو يتكون من جدارين بينهما فراغ مملوء بالحجارة الصغيرة والدبش ، ولكن لم يعد له وجود الآن ، فقد طغى الفيضان بقسوة على المحجر والقلعة وامتلؤا جميعا بالمياه ، ولا يمكن الوصول اليهما الا في القوارب أثناء فصل الشتاء عندما تنحسر المياه عنهما •

#### معبد تافا

كانت محطتنا التالية في قرية تافا أو ( التعفة ) (Tafa) التي تعتبر من اجمل القرى الواقعة على ضفاف النيل بالقرب من معبد قرطاسي ، وهنا لنفتح السفوح القريبة من النهر قليلاً تاركة خليجا طوله ميل ونصف الميل حيت تغمره مياه الفيضان حينما يمتلاً الخزان •

وليس هناك آثار هامة فى تافا ترجع إلى عصر آقدم من العصر الرومانى سوى معبدين جميلين اختفى احدهما وبقى الآخر يصارع الزمان ، لقد سقط هذا المكان كله وتهدم فى سنة ٣٠٠ بعد الميلاد على يد البليمييين (Blemmyes) الذين خاضوا حربا طويلة ضد الرومان ٠

ولكن ما لبئت هذه القبائل أن طردت في القرن السادس حينما أوقع بها الهزيمة سيلكو ملك النوبة المسيحى في ذلك الوقت ·

كان المعبدان قائمان في منطقة تافا في المدة بين عامى ١٨٦٠ ، ١٨٨٠ ولكن خلال هذه السنين العشرين اختفى احدهما • ولكن كيف حدث هذا الاخذفاء •

لم يحدثنا ماسبيرو العالم الكبير فى تقريره عن المعابد النوبية عن شىء من هذا القبيل ، وان كان يمكن تصور عملية اخفتائه ، فالواقع ان المواطنون فى هذه المنطقة يستطيعوا أن يبلغونا نتيجة التخريب وكيف كانت الحجارة تكسر وتنتزع تدريجيا فى الخفاء حيث يستخدمونها فى بناء مساكنهم .

أما معبد تافا (١) الثانى فمازال كاملا ومحتفظا بشكله حيث يقول ماسبيرو عنه: « وحتى بعد الاعتداءات التي تعرض لها هذا المعبد في الازمان

<sup>(</sup>۱) يقع معبد تافا على مقربة من معبد قرطاسى وهو معبد صغير بنى على أساس مرتفع ويتكون من صرح يتجه نحو الجنوب ، وبوصل الى صالة للاعمدة نم قدس الاقداس وقد قامت مصلحة الآثار في سبتمبر ١٩٦٠ بفك حجارة هذا المعبد ونقلها الى جزيرة أسوان توطئة لاعادة بنائه ، وقد تم انقاذ هذا المعبد وأهدائه الى هولند حيث أعيد تشييده وبناءه داخل متحف ليدن ، وهذا المعبد يعود الى العهد اليونانى الرومانى ، المترجم

الآخيرة فانه ربما يكون أحسن المعابد المصانة في النوبة وهو بالتأكيد من أجمل المعابد في هذه المنطقة وأفخمها •

ان واجهة المعبد تتجه الى الجنوب ويزينها عمودان لكل منهما تاج 
ذو نفوش وزخارف بارزة للزهور ، وبينهما جداران ستائريان يرتفعان انى 
مستوى التاجين وبين العمودين توجد بوابة جميلة يزينها قرص الشمس 
المجنح وكورنيش مزخرف بنقوش وزخارف مقعرة وصف من الأفاعى 
( الكوبرا ) •

وعلى المجدار الستائرى الأيمن استحدثت بوابة كبيرة عليها قـرص الشمس وافريز وصف من الافاعى ، ويتالف هذا البناء من الداخل مـن غرفة واحدة ، مع أربعة أعمدة جرانيتية ذات تيجان مزخرفــة بنقوش بارزة للزهور •

وهناك على الجانب الشمالى نشاهد تجويف لمحراب او مذبح ولكنه خرب وليس به أى زخرفة أو نقوش ، وربما كان هناك فناء أمامى على الجانب الجنوبى ، كما أن المبنى كله يقوم على منصة من ستة مداميك .

وهذا المعبد الصغير في جملته يعتبر مثلا كاملا لفن العمارة القديمة عن عمل من العصر المتأخر وصورة رائعة وبالغة الأهمية مما يدعو الى الأسف عندما نراه مغمورا بالمياه ٠

ومن أعلى الصخور الجرانيتية الواقعة عند الطرف الجنوبي للخليج الذي تقع عليه « تافا » يمكن أن يشاهد المرء ما وصفه مستر ويجال المستكشف والعالم الكبير بأنه : « ربما يكون أجمل منظر يراه الانسان في مصر » وقوله : أن المنظر من هنا رائع حقا وساحرا والى الشمال يمكن التطاع الى البلدة ومعبد تافا ووراء ذلك تقترب مياه النيل نحو التلال البعيدة .

والى الجنوب والغرب تمتد صخور وكتل جرانيتية وعرة تشاهد على مدى العين • والى الشرق ينظر المرء الى النهر تحته وهو ينساب بين المرتفعات الصخرية ويلمح الانسان هنا وهناك خليجا صغيرا ترتفع فيه بعض

أشجار النخيل وغيرها بلونها الاخضر الجميل تلقى ظلالها على الصخور الارجوانية اللون في تناسق بديع (١) •



( شكل رقم ۲۲ )
 ( معبد تافا ويشاعد الجزء الاسفل منه بعد أن رفعت أحجار )
 ( الجزء العلوى ونقلت الى أسوان ثم أهدته الهيئة العامة للآثار )
 ( لهولندا حيث أعيد بناءه داخل متحف ليدن بهولند' )

(١) أنظر دليل آثار ممر العليا ص ٥٠٠ المترجم

### معيد كلابشة

بعد أن نغادر قرية تافا ومعبدها نسير فى النهر الى مسافة فريبة إلى المجنوب يبدأ الممر المعروف بباب كلابشة (١) حيث تزداد صخور الجرانيت الداكنة قربا من النهر على الضفتين •

وتبرز الصخور السوداء المتلابلاة من بين سطح الماء الامر الذى يجعل الملاحة في هذه المنطقة مسالة ينبغى توخى الحذر في القيام بها • وعلى احدى هذه الصخور مخطوط يقول ان ايزيس الهة فيلة تمتلك الاراضى المتدة من الشلال الاول الى الشلال الثاني لمسافة ثلاثين فرسخا •

وكلنا يعرف الكثير عن الصراع القصير الذى قام بين كهنه خنوم اله الليفنتين وبين كهنة ايزيس الهة فيلة • وان كان يجب ان نعترف بان كهنة ايزيس كانوا حريصين بصورة تدعو الى الاعجاب فى تاكيد تمسكهم بدعاوى الهتهم ـ أو بحقوقهم !! •

وثمة طريق مهجور يمتد بصورة دائرية من تافا الى كلابشة مارا بقرية الخرطوم والذى يمتد وراء هذه القرية واد يقع على جانبه الايسر حيت نشاهد مخطوط مؤرخ في السنة الثامنة عشرة من حكم الفرعون ( طهارقة ) النوبي ( الاسرة الخامسة والعشرون ) •

وتقع كلابشة على جانبى النهر وتشغل الموقع القديم لمدينة « تالميس » القديمة لقد كانت البلدة قائمة بالفعل في عصر الأسرة الثامنة عشرة كما يدل على ذلك ظهور نقوش الامنحتب الثانى ، ابن تحتمس الثالث في نقوش بارزة على مقدمة المعبد الذي ربما أسسه أبوه الذي كان معروفا بمنشات، الكثيرة في النوبة •

ويذكر السيد ويجال أن تمثالا كبيرا كان يحمل اسم تحتمس اانالث قد شوهد في الماضى الذي تعيه الذاكرة ملقى بالقرب من الرديف (٢) ولكن لا يعلم ماذا حدث له ولم يرد أي شيء عنه بعد ذلك .

<sup>(</sup>Guide to the Antiquities of Upper Egypt P. 500) (1)

<sup>(</sup>۲) يوجد بالمتحف المصرى تمثال كبير لتحتمس الثالث يحتمل ان يكون هو ٠



عبد كلابشة في موقعه القديم جنوب أسوان ، حيث تم فكه وتركيبه ) على بعد سبعة كيلو هِبَرات في منطقة كلابشة ومواجهاً للسد العالى )

ان معبد كلابشة يعتبر من اكبر المعابد الصخرية الجميلة المشيدة فى بلاد النوبة السفلى ، حيث يقارن هنا بمعبد الكرنك بالاقصر فى ضخامته وفخامته وروعة معماره .

ومعبد كلابشة يبعد عن سد أسوان بحوالى ٥٧ كيلو مترا ، وقد بنى في عصر الاسرة الثامنة عشرة ، وفي عهد الملك امنحتب الثانى ابن الملك تحتمس الثالث في القرن الخامس عشر قبل الميلاد ، وكان هذا المعبد ملحقا باحد الحصون المنيعة التي بنيت في ذلك العصر بين أسوان في الشمال ونباتا عند الجندل الرابع في الجنوب ،

هذا علاوة على أن هذه المنطقة بالذات كانت ذات أهمية كبيرة اذ قامت على مقربة من مدينة تالميس – الا أن المعبد بشكله الحالى يرجع الى أواخر العصر البطليمى • ثم زاد عليه بعض أباطرة الرومان مثل أغسطس وكاليجولا وتراجان وقد خصص لعبادة اله الشمس النوبى « ماندوليس » •

ان المعبد كما هو اليوم يرجع إلى عصر متاخر ، وقد أعيد بناؤه على الساساته القديمة في عهد الأمرة الثامنة عشرة من جانب أحد الملوك البطالسة كما أعيد بناؤه مرة أخرى من جديد في عهد أغسطس مع اضافات متعاقبة أجراها كاليجولا وتراجان •

ولم يكن ماندوليس الاله الوحيد الذى كرس له ذلك المعبد كما جرت العادة فى المعابد المصرية لعدد كبير من الآلهة الآخرى بما فيها آمون رع ، وخنوم ، ومين ، ويتاح بينما كانت عبادة ايزيس واوزوريس والطفل حورس سائدة أيضا .

ويقول ماسبيرو: « ان معبد كلابشة يعتبر اجمل معابد النوبة » ولكن مما لا شك فيه أنه استثنى معبد « أبو سمبل » الذى يعتبر من طراز يختلف اختلافا كبيرا وكليا عن معبد كلابشة الذى يعتبر فى حد ذاته أكثر تأثيرا .

ولكن فيما عدا ذلك لم تكن لكلابشة الأسبقية أو التفوق نظرا لخشونة الزخارف · والمعبد في جملته في حالة جيدة من الحفظ · وهو كمعظم المعابد (۱) المصرية يتم الوصول اليه من النهر · وله رصيف يؤدى منه جسر يبلغ عرضه ۲۵ قدما وطوله ۱۰۰ قدم حيث يؤدى الى واجهة المعبد ذات الآبراج ·

وأمام المرح منصة ودرج صغير ينتهى صعدا الى الساحة • وعلى هذه الساحة القليلة الارتفاع يستقر المعبد في شكل مهيب • وهذا المرح في حالة جيدة من الحفظ وإن كانت قد فقدت أجزاء علوية بما فيه الكورنيش •

وهى خالية من النقش اللهم سوى رسمين منقوشين الإلهين في حجم وسمك البوابة المائلة قليلا نحو محور المعبد •

وبعد أن نمر من البوابة الرئيسية نجد أنفسنا في الفناء الأمامي الذي كانت تحيط به في الأصل صفوف من الاعمدة الجرانيتية مقسمة على ثلاثه جوانب وقد اختفت منها الستة أعمدة التي تلى الصرح غير أنه لا يزال هناك أربعة أعمدة على كل من جانبي الفناء •

ورغم أن مسيو بارسانتى لم يجد سوى عمود واحد فقط مازال قائما أثناء عمليات ترميم المعبد فى سنوات ١٩٠٧ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ وللكعمدة تيجان دقيقة مزخرفة برسوم بارزة للنبات والزهور ، ولكن الأسف شوهت وتهشمت معظم هذه المناظر ومعظمها فى حالة تلف شديد .

ومن الفناء الامامى ندلف مباشرة من البوابة الجميلة التى فى وسط الواجهة الى الدهليز أو صالة الاعمدة • وتتكون هذه الواجهة من اربعة اعمدة ذات تيجان زهرية ويصل ما بينها جدران ستائرية كالعادة •

وبشاهد الملك واقفا على الستارة الواقعة جنوبى البوابة رقم (١) اثناء قيام الاله تحوت بتطهيرة في حضور الاله حورس • اما الستائر الواقعة

<sup>(</sup>۱) يعتبر معبد كلابشة من أكبر معابد النوبة الفخمة المشيدة من الصخر الرملى ، ولكن أكثر جدرانه لم تستكمل بها أعمال النقش والزخرفة بصورة جيدة ، ولكن ذلك لم ينقص من جماله وروعته وآلهته المعتددة فهو تحفة معمارية فريدة في شكلها وجمالها • المترجم

شمال البوابة ( اليمنى ) فهى مزخرفة بمخطوطات اغريقية منها المخطوط المنقوش على الستارة الاولى الى يمين البوابة رقم (٤). •

وهو عبارة عن مرسوم صادر من أوريليوس بيساريون حاكم اومبوس وايليفنتين حيث يقضى باخراج الخنازير من تالميس المقدسة وعلى الجدار المواقع الى اليمين مخطوط طويل آخر مكتوب باللغة اليونانية الرديئة من ميلكو (٢) الذى كان ملكا نوبيا حوالى القرن السادس الميلادى المسيحى .

ونشاهد الملك يحتفل بانتصاره على البليميين وفيما يلى ديباجة ذلك المخطوط:

« إنا سيلكو ملك النوبيين وجميع الأثيوبيين القوى » جئت مرتين حتى وصلت تالميس وتافيس وحاربت ضد البليميين ورهبنى الله النصر وتغلبت عليهم للمرة الثانية وق المرة الأولى حصنت نفسى هناك مع جنودى وقضيت عليهم : وتضرعوا لى وخضعوا لحكمى وعقدت صلحا معهم ، وأقسموا لى بالهاهم ، وثقت بهم ، لانهم قوم مؤمنون ، وثقت بهم ، لانهم قوم مؤمنون ، فم عدت أدراجى الى ممتلكاتى فى الاقليم الجنوبى ولانى ماك لا أقتفى اثر الملوك الآخرين وأسير فى ركابهم بل أننى أتقدمهم

ويبدو أن الملك سيلكو مهتما جدا بفضائله وأعماله التى تميزه عس ملوك آخرين غيره الذين خلفوا وراءهم آثاراً ومقابر أكثر أهمية وروعة لتخليد أنفسهم في مصر •

ولصالة الاعمدة ، اثنى عشر عمودا بما فى ذلك الاربعة اعمدة المقامة فى واجهتها ، ولكل هذه الاعمدة تيجان جميلة محلاه بالنقوش الزهرية ، كما تظهر النقوش البارزة غير المستكملة التى تبرز الملك فى اوضاع مختلفة فى حضرة الآلهة ،



(شكل رقم ٢٥) ) ( رسم تخطيطى لمعبد كلابشة - مقصورة دودون )

وثمة تغيير آخر في هذا الموضوع المتكرر حيث نشاهد في الركن الجنوبي خلف جدار الواجهة صورة مسيحية رقم (٥) لثلاثة من العبرانيين في أتون النار الملتهبة وأمامهم ملاك أو اله يقدم لهم سيفا ٠

وهذه الصورة قد لا تمثل فنا رفيعا ولكن على الأقل تعتبر نوعا مسن التغيير ، على أنه يمكن ملاحظة منظرين آخرين منحوتين نحتا بارزا على الجدار الخلفى ، المنظر الأول المنحوت على اليمين يظهر الملك أمنحوت الثانى المؤسس الأصلى للمعبد ، وهو يقدم القرابين للاله « مين » وللاله النوبى المحلى ماندوليس ،

فيما يظهر المنظر الثانى على اليسار احد البطالة وهو يهدى قطعة من الارض لايزيس وماندوليس واله آخر فير واضح المعالم •

بعد فلك ندخل الحجرية الأولى من الحجرتين الأماميتين محيت نشاهد نقوشا بارزة ذات الوان زاهية وان كانت خشنة الصنع ولم تكمل حيث يبدر التصميم أنه قد وضع له رسم تخطيطى باللون الاحمر .

ويتقدم الملك موكبا في أسفل الجدران من آلهة النيل يحملون قرابين وهدايا الى ماندوليس وأوزوريس وايزيس وغيرهما من الآلهة فوتنفتح هذه الغرفة على غرفة أخرى من الجانب الجنوبي حيث يؤدي درج صاعدا الى أعلى ويفضى ألى السطح •

ومن ذلك الدرج يمكن الوصول الى السطح الاعلى الاجزاء الامامية من المبنى بواسطة مجموعة من الدرجات (سلم آخر) ، اما الذرفة الاماميد الثانية فنشاهد فيها مناظر للملوك والاباطرة الرومان يتعبدون امام الآاهة .

ومن هذه الغرفة يؤدى درج آخر الى قمة الجدار ، حيث ننزل منها على درجات قليلة لنصل الى مقصورة أو محراب صغير أقيم فى سمك الجدار ، ويحتمل أنها كانت مخصصة لعبادة أوزوريس وقد زخرف قدس الأقداس أيضا بنقوش ورسومات بارزة مازالت بحالة جيدة تماما خصوصا الألوان الجميلة الزاهية التى حليت بها •



( شكل رقم ٢٦ ) ( منظر من معبد كلابشة يمثل رمز الاعوام الطويلة ) ( الى اللانهائية التى تتمثل للملوك والآلهة )

اما رسم الاشخاص فهى اعمال رديئة ومبالغ فيها · ومن الغريب ان نرى النمط الزنجى والخطوط الفنية التى تشبه الزنوج حيث أصبح واضحا ومتكررا بكثرة ·

ويبدو أن الفنانين فد أسرفوا في تنسيق الملابس وأغطية الرأس للآلهة والفراعنة حتى الآلهة المرسومة يبدون بالملامح الزنجية السائدة •

كما نشاهد ايزيس وحورس متخفيين بوجهين سوداوين ، ويلتف حول هاتين الغرفتين الداخليتين سور مواز لسور الفناء الامامى ، ولذلك فهو يمثل ممرا للمشايات حول الجزء الخلفى للمعبد بدءا من قاعة الاعمدة وما بعدها .

وهناك مقياس للنيل على الجانب القبلى لهذا الممر • ويسير سور المعبد على خط مستقيم مع الواجهة حيث يستند عند نهايته على صخرة ضخمة من حجر الجرانيت تاسس عليها المبنى كله •

وفى زاوية المعبد الجنوبية - الغربية نشاهد بقايا مقصورة صغيرة تضم حجرة منحوتة فى الصخر بها فناء مفتوح مع أعمدة مرتبطة بعضها ببعض بواسطة جدران ستائرية •

وربما كان هذا المزار هو بيت الولادة الملحقة بمعبد كلابشة (١) · كما نشاهد مزارا آخر صغيرا جدا عند الزاوية المقابلة بالقرب من الواجهة الرئيسية ·

<sup>(</sup>۱) تقدمت حكومة المانيا الاتحادية بعرضا في يناير ۱۹۲۱ لانقاذ معبد كلابشة ، وكان هذا العرض من أهم وأجل العروض التى تلقتها وزارة الثقافة ذلك لآن معبد كلابشة من أكبر معابد بلاد النوبة وأهمها من الناحية الآثرية ، ذلك لآن معبد القاذه في الواقع انقاذا لجزء هام من تراث النوبة ، ثم ابتدات بعد ذاك بعثة المانيا الاتحادية بفك معبد كلابشة ونقله خلال الأعوام ابتدات بعد ذاك بعثة المانيا الاتحادية بفك معبد كلابشة ونقله خلال الأعوام يأخذ موضعه الجديد الذي حدد له على بعد سبعة كيلو مترات جنوب هذه المدينة على الضفة الغربية للنيل ومواجها للسد العالى ، وقد قام الالمان بهذه المهمة خير قيام ، ويعد انقاذ هذا المعبد الكبير عن الأعمال الخالدة التى تتسم بالأهمية سواء من الناحية الدولية ، المترجم

#### ( معبد بيت الوالي )

على مسافة قصيرة الى الشمال الغربى من معبد كلابشة يقع معبد بيت الوالى على سفح تل من التلال ، ويتالف هذا المعبد من فناء أمامى مكشوف وصالة منحوتة في الصخر وقدس الاقداس •

وكان هناك فى الأصل جسر طويل يمتد الى المعبد من السهل ، ولكنه تهدم واختفى ، ولم يبق من الفناء الآمامى الذى تتكون جدرانه من الصخور الجرانيتية من ناحية ومن البناء من ناحية أخرى سوى أطلال صخرية جرانيتية ،

وهذه الجدران مزخرفة بنقوش بارزة تمثل غزوات رمسيس الثانى ، مؤسس المعبد ، في حروبه ضد النوبيين والليبيين والآسيويين ، وتظهر النقوش والمناظر المنقوشة على الجدار الجنوبي ( الآيسر ) انتصاراته على الاثيوبيين ،

كما يشاهد رمسيس فى عربته الحربية وهو ينقض بقوة على جيش الاثيوبيين الهارب ، ويطلق عليهم وابلا من السهام من قوسه • ويرى خلفه اثنان من أبنائه الكثيرين الذين لا يقعون تحت حصر •

وهما أمون - حر - لو - ، خع - أم - واست في عربتيهما مسع رجالهما • ويشاهد حاماو الأقواس والنبال من الزنوج مبعثرين ومشتين أمام هجماته وراحوا يلتمسون معسكرهم بينما الاطفال والنساء يجرون على غير هدى والرعب يتملكهم •

وبعد ذلك نرى نتائج النصر بعد نشوب المعركة حيث نشاهد رمسيس جالسا تحت مظلة بينما يتقدم نبلاؤه وحكامه ويقدمون له جزية الاثيوبيين المقهورين الماثلين أمامه •

ونرى حاكم كوش امنحوتب بن بسيور في موضع متميز كالعادة ، وقد أدرجت الجزية في سجلين ، حيث يدون في السجل الاعلى وحيث تظهر

الرسوم الخواتم الذهبية وجلود الفهود والدروع والمقاعد والمراوح وريس النعام وأنياب الفيلة والثيران وأسد وغزال مع مجموعة من الجنود الزنوج

ونشاهد فى الصف الاسفل الاسرى والثيران حيث يرى احدهما بقرنين على شكل يدين مرفوعتين بينهما رأس زنجى وقرود وفهد وزرافة ونعامة وبعض الاسرى النساء تحمل إحداهن طفلها فى سلة على ظهرها ونسندها بواسطة حزام ملتف حول جبهتها كما تحمل زوجة صياد السمك الاسكتلندى ملتها .

وعلى الجدار البحرى للفناء نرى مشاهد بارزة ومنحوته عن معارك وانتصارات الملك رمسيس فى آسيا وليبيا • ويرى أولا واقفا فوق اثنين من اعدائه المطروحين أرضا وممسكا بثلاثة سوريين من شعورهم ، فيما يلوج ببلطة من فوقهم ، ويتولى أحد أبنائه قيادة الأسرى الآخرين •



( شکل رقم ۲۷ ) ( رسم تخطیطی لمعبد بیت الوالی )

وبعد ذلك نشاهد رمسيس وهو يهاجم قلعة سورية حيث نشاهد القتلى من المحاربين يتساقطون من فوق شرفات المحصون • كما نشاهد محاربون تخرون يُتضرعون الى الملك فيما ينقض احد أبنائه حاملا بلطة من باب القلعة •

ويظهر الملك من جديد في عربته الحربية التي يقودها بسرعة ويعمل في اعدائه الفارين ضربا وطعنا ، كما يشاهد مرة أخرى وهو يقتل ليبيا ويهاجمه أحد كلاب الملك .

واخبرا يجرى تتويج الفرعون تحت مظلة فيما يقبع اسده الأليف عند قدميه المرى يستقبل الأسرى السوريين الذين قدمهم اليه الأمير أمن حر المعت •

وهناك ثلاثة أبواب في جدار هذا الفناء تؤدى كلها الى المحراب أو صالة الاغمدة ، وعلى الواجهة الشرقية الظاهرة من الواجهة المنحوتة في الصخر يشاهد الملك فوق الباب الاوسط وهو يرقص أمام الاله آمون ــ رع ·

بينما نشاهده على البابين الجانبيين وهو واقفا أمام الاله « مين » والآله « خونسو » وآلهة أخرى • لقد نحت المحراب كله في الصخر ويستند سقفه على عمودين تركت أربعة جوانب منها بلا نقوش • حتى تنقش عليها القاب الملك •

وخلف حائط المدخل القبلى نشاهد الملك وهو يضرب زنجيا كرمز لانتصاره على النوبيين فيما يرى الملك مرة أخرى على الجانب الشمالى من نفس الحائط وهو يضرب أسيرا سوريا كرمز لمغزوه أراضى الشمال .

وثمة مشاهد اخرى يشاهد فيها الملك واقفا أمام الآلهة كالعادة ، ويظهر في سمك البوابة الوسطى رسم منقوش لنائب ملك اثيوبيا وهذا النائب يدعى ميساى Messuy وهناك باب آخر متفرع من الدهليز يؤدى الى قدس الاقداس الذى له مشكاة في جداره الخلفي •



# (شكل رقم ۲۸)

( الجزء الخارجى لمعبد بيت الوالى الذى يرجع الى عهد رمسيس الثانى ، ) ( والذى تم فكه بنجاح وأعيد بناءه فى منطقة كلابشة وهو على بعد ثلاثة ) ( كيلو مترات من الموقع القديم )

وفى ذلك المكان كان يجلس ثلاثة تماثيل ، ولكنها تحطمت وان كان من المحتمل أنها كانت تمثل ثالوثا الهيا من رمسيس وهو جالسا بين اثنين من التباعه أو اثنين من الآلهة يحرسونه •

وفى قدس الاقداس نشاهد الالوان وهى ما زالت جميلة زاهية وبحالة جيدة ذات مستوى عالى فى الدقة والانجاز والتوزيع من مستوى الالوان الموجودة فى معبد كلابشة •

على أن مسألة النقوش البارزة ليست بذات أهمية الأنها تكرار للصيغة المتكررة بلا نهاية للملك الواقف أمام العديد من الآلهة .

اما الفرق الوحيد فهو التنوع فى رسم الكائنات المقدسة التى يفضلها ويحب أن تنقش دائما بجواره لكى يمنحها شرف التطلع دائما الى محياه ان معظم النقوش التاريخية البارزة مسالة أخرى وان مما يبعث الارتياح أن معظم النقوش التاريخية البارزة مسالة أخرى وان مما يبعث على الارتياح أن أجزاء منها ملونة حسب المذكرات التى دونها مسيو بونومى المستكشف البريطانى فى أوائل القرن الماضى ، والتى يمكن مشاهدتها فى المتحف البريطانى .

كانت الغرف المختلفة لمعبد بيت الوالى (١) تستخدم فى العصر المسيحى الاول الاغراض العبادة المسيحية مع الطقوس العادية ، ومازالت بقايا قباب كنيسة مسيحية التى أنشئت فى فناء المعبد ظاهرة فوق جدران هذا الفناء .

وليست هناك لبلدة تالميس القديمة من آثار ذات أهمية للزائر بعد ذلك ولكن نشاهد عن قرب عدة مقابر دائرية غريبة مبنية من الحجارة الصغيرة على قمم التلال الواقعة على بعد مسافة قريبة من النهر وللمغيرة على النهر المغيرة على النهر والمعارفة على النهر والمعارفة على النهر والمعارفة والمعارفة النهر والمعارفة والمعارفة والمعارفة النهر والمعارفة والمع

وقد صممت هذه المقابر بطريقة تحتم دفن الجسد فى وضع مقرفص ، وقيل أن هذه المدافن تعود الى عصر المملكة الوسطى وربما تكون لرؤساء قبائل البليمى التى كانت تجوب النوبة •

<sup>(</sup>۱) ساهمت حكومة الولايات المتحدة مساهمة سخية في انقاذ ثلاثة من أهم آثار النوبة وهي معابد بيت الوالى ووادى السبوع ومقبرة بنوت ، وقد عهدت هيئة الآثار الى احدى الشركات العربية لتنفيذ هذا العمل وانقاذ هذه الآثار الذى تم معظمه من ١٩٦٣ – ١٩٦٥ ، وتم فك هذه المعابد بنجاح واعيد بناء معبد بيت الوالى في منطقة كلابشة • واعيد تشييد مقبرة بنوت في منطقة عمدا وعلى بعد ثلاثة كيلو مترات الى الداخل من الموقع القديم لهذا المعبد • المترجم



( شكل رقم ۲۹ ) ( عمود ذو اربعة وعشرين ضلعا ) ( من معبد بيت الوالى )

# الفصل التاسع والثلاثون ( من كلابشة الى كوروسكو )

( معبد دندور )

عندما نترك كلابشة وبيت الوالى لا نجد شيئا ذا بال على مدى مسافة طويلة ، ولكن نجد فى منطقة كوبوشب وبالقرب من منطقة أبو حور بقايا جدار قديم مبنى من كتل حجرية جيدة القطع ، ومع بعض آثار جسر أو بقايا مرسى قديم كما يوجد آثار طريق ومعبد كان يعبد فيه الاله مندوليس ،

ولكن نظرا لآن هذه الاطلال تبقى فترة طويلة مغمورة بالمياه واثناء وقت الفيضان فى معظم شهور السنة ، فهى ليست جديرة بالزيارة على اية حال وليس ثمة حاجة الى اضاعة الوقت فى مشاهدتها .

اما الموقع التالى الذى له بعض الاهمية فهو معبد دندور الذى يقع على الشاطىء الغربى وعلى مسافة ٥٠ ميلا جنوبى الشلال الاول ، وقد شيد هذا المعبد الامبراطور اغسطس في عام ٣٠ قبل الميلاد ٠

وقد تم وقف هذا المعبد لبطلين محليين وعبادتهما الأنهما اعتبرا من بين الأبطال ، ورفعهما الامبراطور اغسطس الروماني الى مصاف الآلهة وهما « باتسى » أى هبة ايزيس و « باهور » أى عبد حوريس .

ولعلل من أهم النصوص التى سجلت فوق جدرانه هو ذلك النص المكتوب باللغة القبطية والذى يتحدث فيه عن تحويل هذا المعبد الى كنيسة مسيحية وسجل حوالى عام ٥٧٩ ميلادية والذى قام بذلك الملك النوبى « اكيسبانومى» .

وهذين البطلين كانا ابنا شخص يدعى كوبر فى الأسرة السادسة والعشرين تقريبا ، لكن الغريب فى الآمر أن يعمد الامبراطور أغسطس الى تحقير نفسه ازاء بطلين زنجيين مغمورين وينشأ لهما معبدا .

وذلك كما جاء فى وصف مركزه ووضعه فى هذا المعبد ، ولكن هـذه المتحدة والتكريم ربما ترجع لميول دينية محلية وسياسية تتماشى تماما مع السياسة التى كانت تنتهجها روما القيصرية ٠

والواضح أن هذين البطلين كانا يعتبران في مركز أدنى من الآلهة والآلهات القديمة لأنهما قد صورا في موضع يقدما فيه القرابين لايزيس -

وكان يتقدم المعبد مباشرة رصيف كبير يطل على النيل وعلى الجانب المغربي من هذا الرصيف البوابة الرئيسية التي كانت في الأصل صرحا بني برجاه من اللبن أو كانت مجرد بوابة في السور المحيط بالمعبد •

وعلى مسافة قليلة خلف هذه البوابة يقوم المبنى الأصلى على بعد مسافة قصيرة من المنصة وقد تكون متصلة بالبوابة بواسطة فناء أمامى مكشوف والذى كانت جدرانه تشكل جزءا لا يتجزء من السور •



(شكل رقم ٣٠)

( معبد دندور ، وقد تم فك ونقل هذا المعبد الى منطقة أسوان ، ثم قامت ) ( هيئة الآثار باهدائه الى حكومة الولايات المتحدة نظرا لمساهمتها فى انقاذ ) ( آثار النوبة حيث تم تركيبه فى صالة خاصة أقيمت فى متحف المتروبوليتان ) ( بنيويورك ) ولكن الجدران جميعها قد اختفت ولم يبق منها شيء بين البوابة وواجهة المبنى الاصلى و واجهة الدهليز من عمودين يعلوهما تاجان مزخرفان بزخارف زهرية ، وكان هذان العمودان متصلين بالجدران الجانبية بواسطة جدران ستائرية .

وعلى هذه البوابة نقوش بارزة (الوجه الشرقى) تبين الامبراطور واقفا امام مختلف الآلهة والبطلين المؤلهين «باتسى» و «باهور» وهناك مشاهد اخرى مماثلة على الواجهة الغربية ومشهدان آخران في سمك البوابة رغم انها اصيبت بتلف بالغ وتهشمت ،

وتظهر على واجهة المحرة الامامية مشاهد اخرى من نفس النمط ، بينما تتكرر المشاهد نفسها مع شيء من بعض الاختلافات على الجدران الداخلية ،

وفى الجانب الجنوبى من هذه الحجرة نشاهد بوابة عليها مخطوط قبطئ طويل يشير الى تحويل المبنى الى كنيسة مسيحية ، وربما وقع هذا المحدث حوالى عام ٥٧٧ بعد الميلاد ، نتيجة لغيرة الملك النوبى ايزيانوحى ٠

وقد زخرفت هذه البوابة بزخارف جميلة من الخارج تمثل قرص الشمس المجنح وجعلان منجنح يظهر على كل قائمة من قائمتى كتف الباب ساقا من نبات البردى يلتف حوله ثعبان كوبرا •

وعندما نمر من باب في الجدار الخلفي للدهليز الى الغرفة الداخلية غير المزخرفة الخاصة بمعبد دندور (٧) لا نشاهد سوى رسم لباب وهمي وراء

<sup>(</sup>۱) عند البدء في مشروع انقاذ آثار النوبة تم فك ونقل معبد دندور ومقصورة الليسيه ومعبد المحرقة ومعبد الدكة وأجزاء من معبدى جرف حسين وأبو عودة • ونظرا للمساهمات القيمة التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية تجاه مشروع انقاذ هذه الآثار فقد اهدت حكومة جمهورية مصر العربية معبد دندور الى الولايات المتحدة الأمريكية التي شرعت في اقامته وتركيبه بجوار متحف متروبوليتان بنيويورك • ( المترجم )

<sup>(</sup> م ٧ - الآثار المصرية )

الغرفة الداخلية ، وعليه رسوم ونقوش لشخوص تبين الآلهة باتسى وباجور يتعبدان الآلهة أيزيس •

ويقع المحراب وراء هذه الغرفة ، وتبين جدران المعبد الخارجية الامبراطور اغسطس واقفا أمام باجور ( على الجدار الشمالي ) وأمام باتسى ( على الجدار الجنوبي ) بصحبة زوجته المجهولة الاسم ٠

وخلف المعبد وبالتقريب على مستوى محوره يوجد محراب صغير منحوت في الصخر في شكل مدفن زخرف بابه بحليات معمارية جميلة ، كما يلاحظ أعمال التجديد والترميم بكتل من حجارة الجرانيت المختلفة اثناء بناء المعبد •

وفي هذا الوقت أقيم فناء صغير أمام المعبد ومن المحتمل أن يكون هذا البناء هو المدفن الحقيقي للبطلين النوبيين اللذين تم وقف هذا المعبد لهما • كما ينبغي أن لا يغرب عن البال أن معبد دندور يكون في الشتاء مثل كثير من المواقع المشابهة لها في النوبة السفلي مغمورة بالمياه •

#### ( معبد جرف حسين )

بعد ان نتخطى خرائب القلعة البيزنطية بسباجورا بالقرب من جرشة ، نصل الى نقطة تقع على بعد زهاء ستين ميلا من الشلال الأول وهو معبد جرف حسين الذى يبعد مسافة ٦٠ ميلا تقريبا جنوب الشلال الأول ٠

وهذا المعبد يعتبر ثانى معابد رمسيس الثانى المنقورة فى الصخر · كما يسميه المصريون بير - بتاح أو بيت الولادة ، كما أنه أقدم عهدا من معظم المعابد التى صادفتنا جنوبى الشلال الأول ·

وقد بنى هذا المعبد فى عهد رمسيس الثانى · وتم نحت الجسم الرئيسى منه فى الصخر ، ولكن أقيم الفناء الأمامى المربح الشكل أمام الجزء المنحوت فى الصخر ، ويحيط بهذا الفناء بواك مسقوفة ومحاطة بسقوف من الأعمدة

ومن المعروف أن صاحب هذا المشروع ومنفذه والمسؤول عنه هو الأمير « ستاو » نائب ملك أثيوبيا والمولى على كوش ، وقد خصص هذا المعبدة الاله بتاح المعبود الأول لمدينة منف القديمة •

كما شاركه أيضا بعض الآلهة الآخرى ممن اندمجوا في عبادته مثل « بتاح تاتنن » والآلهة « سخمت » كما أن الملك رمسيس الثاني شاهد في نفسه القدسية الآلهية التي تجعله جديرا ويستحق العبادة من شعبة فنسراه ممثلا كواحد من آلهة هذا المعبد بين هذه الآلهة ٠

ويبدو أن معبد جرف حسين (١) كان مقدسا منذ العصور القديمة الآن هناك رسومات يعود عهدها الى عصر ما قبل التاريخ ، ومخوطات منقوشة على الصخور الواقعة جنوبى المعبد يعود تاريخها الى عصر الدولة الوسطى .

<sup>(</sup>١) ظل معبد جرف حسين مجهولا لفترة طويلة من الزمان لدى الأثريين والعلماء ، غير أن بعض الرحالة وطلائع الأثريين فضلا عن شمبليون ، بلزونى ، ومانجل ، وروزلينى ، وولكنسن وبروكش وبرستد الذين كتبوا كثيرا عنه لكن بغير اهتمام نظرا لبعد موقعه ، ولكن حين وجه الاهتمام اليه تولى مركز الآثار المصرية تسجيل هذا المعبد الغريب الذى نحت بأمر من

ولعل اسم بير - بتاح قد أطلق على هذا المكان نتيجة للعرف السائد عن عبادة بتاح في المنطقة المجاورة لقد كان السكان النوبيون في القرن التاسع عشر يتهيبون الدخول الى المعبد فيما كانوا يطلقوا عليه اسم «كهف الجن » ولعل هذا المعبد الصخرى المقدس قد اتخذ سكنا ، كما يدل على ذلك ما فيه من آثار متخلفة من رماد الدخان ، كذلك ساهمت الخفافيش في اخفاء الجدران والتماثيل الملتصقة بها بطبقة كبيرة سوداء .

فكان أول شيء عنى به مركز تسجيل الآثار هو تنظيف هذه الجدران وسرعان ما تجلت الوان جميلة زاهية تكسو النقوش والتماثيل •

ويقع معبد جرف حسين على شاطىء النيل الغربى وعلى مسيرة ٨٧ كيلو مترا جنوبى الشلال الأول ، وعند مستوى يبلغ ارتفاعه حوالى ١٢٤ مترا فوق مستوى سطح البحر ، ولم يكن اختيار هذا المكان لعمارة المعبد عفوا ، وانما عن قصد واختيار سليم ، نظرا لأن رجال رمسيس الثانى كانوا يعرفون ما لهذا المكان من حرمة وقدسية وقيمة تاريخية .

فقد نحت عليها الرسوم والوثائق المنتشرة على صخوره بما ضمت من السماء المعبودات وكبار رجال الدولة ، وأكبر الظن أن أكثر رواد هذا المعبد كانوا من الذين يعملون يعملون في مناجم الذهب التي اهتم بها سيتي الأول والد رمسيس الثاني ، فوفر لعمالها الماء وعمل على تعميق البئر الذي بدىء في حفرها أيام أبيه كما جاء في لوحة مناجم الذهب التي عثر عليها في صحراء كوبان ،

<sup>===</sup> 

رمسيس الثانى فى الصخور الرملية الضفة الشرقية من النيل فسجله تسجيلا كاملا ، ولم يكن باقيا شيء من الطريق أو من الصرح ، أما الاعمدة المربعة التي لا تزال انقاضها قائمة بالفناء فانها تعلن بتماثيلها الثقيلة التى تزين أحد الجوانب منها على الاسلوب الرائع للمبنى بأسره ، ذلك أن الزائر عندما يدخله ويشاهد بهو الاعمدة الداخلى الذي يأخذ عليه مشاعره انما يلتقى بصورة مهيبة لرمسيس الثانى فى استقباله فيحس أنه انتقل فجاة أمام نسخة ثقيلة من معبد أبو سنبل حيث حلت الفخامة محل الرقة وسادت الرهبة المفروضة مكان الغموض الرقيق ، المترجم

وكان ستاو نائب الملك والمشرف على مناجم الذهب أيام رمسيس الثانى قد عثر له بالقرب من المعبد على تمثالين انتهيا الى متحف برلين كما نقش لنفسه صورتين داخل حرم المعبد •

لم يبق من بوابة المعبد غير أطلال من أحجار الأساس ومن الدرج الذى كان يرقى عليه اليها • أما الطريق الذى يجرى منحدرا من البوابة الى شاطىء النيل فلم يبق من معالمه غير جزء من تمثال كان على شكل أبو الهول •

ومن وراء البوابة الرئيسية لجرف حسين (١) كان يشاهد صحن الدار الذي يحده من الجنوب والشمال بحائطان سوى أعلاهما من الصخر الأصم وبنى ادناهما من الحجر الرملى • وأرضيه الصحن ممهدة من الصخر الاصم أيضا •

وقد ضم الصحن أروقة ثلاثة ، يتكون الرواق الشرقى منها من اساطين أربعة لم يبق منها قائما غير اثنين فقط ، وهى على هيئة أعواد نبات البردى ، أما الرواقان الشمالي والجنوبي فيزدان كل منهما بدعامات أربع ، ويبلغ ارتفاع كل منهما حوالي أربعة أمتار ،

كما يبلغ عرض كل منهما متر وربع المتر ، اقامها البناء من عشرة مداميك · واستطاع ان يبرز في وجه كل منهما تمثالا يصور الملك واقفا يحمل على راسه تاج الوجهين وفي قبضته صولجان الحكم ·

<sup>(</sup>۱) يعتبر هذا المعبد أحد معابد رمسيس الثانى التى نقرت فى صخور النوبة وعرفت بقيمتها التاريخية ، وإذا كان هذا المعبد لم يبلغ من الفخامة والروعة والقيمة الجمالية ما بلغه « معبد أبى سنبل » فأنه يكاد يكون ادناها شبها منه وذلك من الناحيتين المعمارية والفنية خصوصا فى عمارته الداخلية ، وقد أتى على هذا المعبد حين من الدهر أهمل فيه أمره ، وتبدلت أحواله واختفت معالم جماله خلف طبقة سوداء تجمعت من مخلفات الخفافيش والطيور والحشرات ثم شاء الله لتلك الحجب السود أن تزول عندما قامت مصلحة تسجيل الآثار بتنظيفها ورفع هذا السواد عنها واستطاع المركز أن يقوم بتسجيل هذا المعبد تسجيلا كاملا يتضمن الرفع الهندسى ، ونقل كافة النصوص وكتابة الوصف الآثرى والتصويرى العادى والملون ورسم ألمناظر المختلفة به ،



( شکل رقم ۳۱ ) ( رسم تخطیطی لعبد جرف حسین )

وتشير صناعة هذه التماثيل وما فيها من تفاصيل اعضاء الجسم ، ونسبها وقسمات وجوهها ، وما فيها من تعبيرات الى أن الذين قاموا بصنعها وزخرفتها لم يكونوا من أرباب الفن الممتازين ، بل أغلب الظن أنهم كانوا من المحترفين من أهالى النوبة •

ومن أبرز الصور التى تزدان بها بعض أجزاء هذا الصحن ما نقش على الاكتاف التى ترتكز على دعامات الرواق عن يمين وعن يسار حيث تمثل بقية من منظر تمثل الملك وهو يضرب أعداءه كالعادة •

وتنتشر على جوانب هذه الدعامات مناظر مختلفة تمثل الفرعون فى حضرة الارباب المختلفة ، وعلى كل من الحائطين الشمالى والجنوبى نشاهد رسومات تمثل الامراء من أبناء رمسيس الثانى داخلين الدار ، الا أن هذه المناظر أغلبها مهشمة وألوانها باهتة اختفت بعد ذلك تحت المياه ،

ومن حول الصحن عن يمين وعن يسار نحت في الصخر ممرين مستطيلين ينتهيان عند واجهة المدخل الى بهو الاعمدة •

وفى نهاية الصحن يوجد ممر يمتد من أمام واجهة بهو المعبد ، وفى كل من طرفى المر شمالا وجنوبا محراب كبير يضم مجموعة من التماثيل المنحوتة فى الصخر تصور الملك بين المعبود بتاح وصاحبته •

وعندما ندخل بهو الاعمدة في جرف حسين (١) نلاحظ أن المعبد كله منحوتا في الصخر ، ويزدان طرفا الجزء الأعلى من واجهة مدخله بصور تقليدية تمثل الملك ظافرا باعدائه ، ومشهدا آخر يظهر آلهة ومعبودات النوبة .

<sup>(</sup>۱) في عام ١٩٦٤ استطاعت مصلحة الآثار أن تنقل من عمارة هذا المعبد ما تم الاتفاق على نقله وذلك لتعذر انقاذه بأسره مع نحيره من المعابد الصخرية ، وقد عملت مصلحة الآثار على انقاذ الفناء كله واقتطاع أجمل التماثيل وأكملها وذلك مع اثنين وعشرين كتلة أخرى تحمل أجمل المناظر والنقوش حفظت كلها في أسوان حتى يعاد اقامتها قرب موقع كلابشة الجديد جنوبي السد العالى • المترجم



('شكل رقم ٣٢) (معبد جرف حسين ، بقايا أروقة الصحن كما كانت في أوائل هذا القرن وقد ) ( ظهر فيها بقايا تماثيل اكملها التمثال الأوسط )

اما الجزء الأسفل من الواجهة ، فليس به غير بقية من كساء حجرى ويبدو أن البناء قد قصد به الى تسوية الصخر الطبيعى ، وحين أعياه النقش عليه ، ولم يبق من بناء الباب غير أسفل عارضته اليسرى ، وكان الزائر لا يكاد يخطو من الباب الى المدخل حتى يجد على جداره الآيسر رسوما تمثل الملك وهو يقدم الى المعبود بتاح تحية باقة من الزهور .

واذا انتهى الزائر من المدخل ثم دخل بهو العمد واستدار الى الخلف يشاهد على العتب وعلى كل من العارضتين مناظر مختلفة تصور الفرعون في حضرة بعض المعبودات •

عندما ندخل الى البهو نجده مربعا غير منتظم التربيع واضلاعه غير متساوية ، وكذلك الزوايا غير منضبطة نظرا لرداءة الصحر • ويبلغ متوسط طول الضلع ١٣٥٥ مترا ويستقر سقف البهو على ستة اعمدة أوزورية مربعة اقصى ارتفاعها ١٤٠٠ مترا على حين لا يتجاوز في الجانبين ١٦٤٠ مترا •

وقد أبرز البناء من الجانب الأمامى لكل عامود تمثالا للملك رمسيس يصوره واقفا يزدان رأسه بعصابة يعلوها التاج المزدوج ، ويداه مضمومتان الى صدره وقابضتان على شارتى الحكم والرعاية •

وكان الناظر الى هذه التماثيل يراها تميل بعض الميل الى الامام ولا نعرف لذلك من سبب واضح الا أن تكون طبيعة الضخر وصعوبة النحت فيها هي التي أدت الى ذلك •

وابرز هذه التماثيل واتمها جمالا واكثرها رشاقة ووسامة أوسط المجموعة التى على يسار الداخل ، على أن استمتاع الزائر بما فى ذلك التمثال الاخير لا يستمر طويلا أذ يشعر الزائر بعدم الارتياح والضيق ، وقد يكون مرجع ذلك الى ضيق ما بين العمد من فراغ ، وبخاصة أذا أضفنا الى ذلك ما قدمنا من خشونة الفن الباذية فى بقية التماثيل •



('شكل رقم ٣٣) (رسم لرمسيس الثانى وهو يقدم الزهور لبعض المعبودات ) ، ( باحد المحاريب داخل معبد جرف حسين )

كما نلاحظ أن النقوش والرسوم فى داخل معبد جرف حسين (١) غائرة وغير بارزة ، ومزدانة بمختلف الآلوان ما بين أبيض وأحمر وأصفر وأزرق وأخضر ، واذا كانت الرسوم هنا تبدو أكثر جمالا من النحت فانها متع ذلك لا تخلو من طابع الخشونة اذا ما قورنت بأمثالها فى المعابد الآخرى •

## الحائط الشرقى:

كانت تنتشر رسومه على جانبى المدخل وهى فى جملتها تمثل فرعون فى حضرة المعبودات ، فالى جنوب المدخل مثل فرعون مكان الابن بين المعبود آمون رع وزوجته ولكن معظم هذه الرسوم قد تهشمت وبهتت الوانها .

والى شمال المدخل نشاهد فرعون يحرق البخور فى حضرة المعبودات ، ومناظر أخرى بين المعبودين « رع حور آختى » و « ماعت » و فى كلا المنظرين يحمل على رأسه التاج المعروف باسم التاج الأزرق ومرة أخرى بالتاج الأحمر •

#### الحائط الجنوبى:

تقاسمت المناظر على هذا الجدار أعلاه وأسفله ، ففى أعلاه مناظر ستة تمثل فرعون يقدم القرابين الى مختلف المعبودات ، فكنا نراه فى المنظر الأول يحرق البخور فى حضرة الاله آمون ونراه فى المنظر الثانى يتقدم بالعطور الى رع حور آختى ، وفى المنظر الثالث يتقدم برمز الصدق الى آتوم ، وفى الرابع يقدم القرابين الى الاله بتاح ، وفى الخامس يقدم نسيجا الى المعبود (' تاتنن ) وفى آخر هذه المناظر مثل الملك يقدم الخبز الى المعبود توت ،

<sup>(</sup>١) جرف حسين : يوجد مشروع سياحى تم تنفيذه بالفعل فى منطقة جرف حسين والتى تبعد ١٤٠ ك٠م جنوب أسوان وهذا المشروع السياحى يتضمن خطة للسياحة العلاجية والترفيهية وسياحة الصحراء ، كما يتكامل هذا المشروع فى نفس الوقت مع بقية معابد النوبة وتم انشاء استراحــة كبيرة فى هذه المنطقة وتم بيع ٥٠٠ فدان حول هذه المنطقة لاقامة مشروع سياحى ٠ المترجم

وكان فى أسفل الجدار محاريب أربعة بكل منها ثالوث: ففى الأول مثل الملك بين أبيه « آمون » وأمه « موة » وفى الثانى بين « حورس » باكى « وحورس » بوهن ، وفى الثالث بين أبيه « بتاح تاتنن » وأمه حتحور ، وفى الرابع بين أبيه « بتاح » وأمه « سخمة » وأمام ثلاثة من تلك المحاريب صور الملك يتقدم بالقرابين الى من فيها من المعبودات الآخرى ،

#### الحائط الشمالي:

لا يكاد توزيع النقوش والرسوم ينقطع بل لا تكاد أوضاعها هنا تختلف عما قدمنا في وصف نظائرها على الحائط السابق الا فيما يختص باسماء المعبودات ، ففى الصف الاعلى نشاهد الملك يقدم الزهور للمعبود « خنوم » ثم يتقرب للمعبود « حور بحدتى » ثم للمعبود « حور نخن » كما يحمل الى المعبود « أويوادت » أربعة أقداح من الأشربة ، ثم يحمل العطور الى المعبود « حور شسمت » ونراه أخيرا يتقرب للمعبود « حرى شف » ،

وتماثل المحاريب الأربعة في الصف الأسفل نظيراتها في الحائط المقابل ، وان اختلف من فيها من المعبودات : ففي الأول مثل الملك بين «حور آختى » وصاحبته ، وفي الثاني بين ايزيس وحورس وفي الثالث بين نفرتوم وست وفي الرابع بين خنوم وصاحبته عنقة ،

#### الحائط الغربي:

تقاسم الحائط منظران أحدهما عن يمين الباب المؤدى الى المر والثانى عن يساره فمثل في هذأ الأخير الملك متوجا بتاج الصعيد في حضرة الثالوث الذي يضم المعبودين « تاتنن » والمعبودة حتحور في هيئة امرأة برأس بقرة .

ثم نشاهد الملك نفسه وقد مثل فى المنظر الآيمن متوجا بتاج الشمال وبيده رمز الصدق وقد وقف أمام مقصورة تضم ثالوثا من المعبودات « بتاح » وزوجته ثم الملك نفسه ، ويمتاز هذا المنظر بجمال وتناسق الوانه ، ونجاح

الفنان في ابراز الجمال الهادىء والصرامة والوقار خصوصا وجه المعبود « بتاح » ورأس الملك ونحت رأس الملبؤة في صورة المعبودة « سخمت » •

## الصالة والمر الى قدس الاقداس:

قاعة بسيطة كان يصل الزائر منها الى غرفات أربع علاوة على قدس الاقداس ، وهذه القاعة بها عمودان مربعان تزدان جوانبهما بمناظر دينية مختلفة تمثل الملك في حضرة المعبودات ، ومن تحت كل أولئك مناظر المتعبدين من طوائف الشعب .

واكبر مناظر هذه القاعة ما يراه الزائر على المحائط الشرقى منها وهما منظران احدهما عن يمين المدخل والثانى عن يماره • ويمثل الآخير منهما الملك وهو يحرق البخور في حضرة معبودات الدار التي وضعت تماثيلها في قدس الاقداس •

وهى على التوالى « بتاح » والملك نفسه وبتاح تاتنن « وحتحور » ، أما الايمن من المنظرين فيمثل الملك يحرق البخور في حضرة نفسه بين فريق المعبودات وهى : انوريس شو ، سخمت ، نخبيت وتنتشر على بقية جدران القاعة مناظر مختلفة مثل فيها على الحائط الجنوبي الملك في حضرة « حورس » صاحب ميعام ، وأخرى في حضرة حورس صاحب « بوهن » ، وعلى الحائط الشمالي مثل الملك مرة في حضرة حورس صاحب باكى ومرة أخرى في حضرة حورس صاحب باكى ومرة أخرى في حضرة في حضرة حورس صاحب باكى ومرة أخرى في حضرة الاله « خنوم » ،

وتقاسم الحائط الغربى منظران احدهما على يسار المدخل الى قدس الاقداس والثانى على يمينه: قمثل الملك في اولهما يقدم قربانا الى معبودين أحدهما « آمون » وثانيهما الملك نفسه ، ثم مثل الملك الثانى يقدم قربانا الى معبودين احدهما « بتاح » وثانيهما الملك نفسه .

## الغرفات الجانبية:

عندما نترك الصالة التى شرحناها قبل ذلك وندلف فى الممر نشاهد على جوانب هذا الممر المؤدى الى قدس الأقداس أربع غرفات كان ينفذ الزائر الى أولاها من مدخل فى الحائط الغربى ، والى الثانية من مدخل فى الحائط الشمالى وينفذ الى الثالثة والرابعة من مدخلين فى الحائط الغربى على جانبى قدس الاقداس .

والمناظر على جدران تلك الغرفات عادية ، فهى تمثل الملك في حضرة المعبودات راكعا مثل مناظر الغرفتين الآولى والثانية وواقفا في مناظر الثالثة والرابعة ولا يفوتنا بعد ذلك أن نشير الى أمرين يلفتان النظر ، الأول صورة حاكم النوبة « ستاو » التى تمثله راكعا يمجد اسم فرعون عند كل من مدخل الغرفة الأولى والثانية ، وثانيهما أن اللون الغالب في صور المناظر بالغرفات الأربع هو اللون الإصفر ٠

# قدس الاقداس:

عندما ندخل الى غرفة قدس الأقداس نلاحظ أن بناء هذه الغرفة يستطيل قليلا ، اذ يبلغ طولها ٤ر٥ مترا على حين يبلغ عرضها ٤ر٤ مترا كما يبلغ ارتفاعها ٤ر٤ مترا وتتوسط هذه الغرفة قاعدة حجرية أو مذبح ، وعلى جانبى المدخل نشاهد صورا تمثل الملك وهو يخطو الى الداخل وفى استقباله على اليسار المعبودة ('موة ) وعلى اليمين المعبودة ( سخمت ) .

وبقية المناظر في هذه الغرفة موزعة على حائطيها الشمالي والجنوبي ، وهي لا تعدو أن تكون صورة للملك في استقبال الزورق المقدس ، أما الحائط الغربي فيتوسطه محراب يضم أربعة تماثيل صفت من الجنوب الي الشمال على النحو التالى : « بتاح » يحلق فوق هامته صقر ويزدان رأسه مقرص الشمس •



( شكل رقم ٣٤ ) ( شكل صحن الدر الخاص بمعبد جرف حسين )

ويتلو ذلك المنظر الملك رمسيس الثانى ، ثم المعبر « بتاج تاتنن » وأخيرا المعبودة « حتحور » وأكبر الظن أن تلك التماثيل كانت مغطاة برقائق من الذهب مازالت بعض آثارها بادية على جبين تمثل المعبود « بتاح تاتنن » وعلى احدى أذنى تمثال المعبودة « حتحور » حتى غرق المعبد ،

وذلك المحراب بعد هذا كله كان متوجا بصورة لزورق الشمس يتوسطه المعبود « رع حور آختى » وقد ركع الملك أمام الزورق متعبدا •

وقد أقيم هذا المعبد لعبادة الاله بتاح وبتاح تاتنن ورمسيس الثانى نفسه كما ظهرت كل من المعبودة سخمت بجانب صاحبها بتاح والمعبودة حتحور بأجانب « بتاح تاتنن » ، ويظهر أن عبادة رمسيس الثانى في النوبة كانت قد استقرت منذ زمن غير قصير في معبد جرف حسين (١) اذ ظهرت صورته غير مقحلة في هذا المعبد بل في مكان قدر لها من قبل ،

کما عبد فی هذه الدار من ارباب النوبة « حورس » ، صاحب بوهن وحورس صاحب باکی وحورس صاحب میعام وحورس صاحب محا ، کما ظهرت ارباب اخری منها آمون ، موة ، خنسو ، حور آختی ، ماعت ، آتوم ، خنوم ، توت ، ایزیس ، ستة ، عنقت ، نفرتوم ، انوبیس ، انوریس ، حور تخن ، حور بحدتی ، حور شسمت ،

<sup>(</sup>۱) في عام ١٩٦٤ ، ١٩٦٥ انقذت أهم لوحات معبدى جرف حسين وأبو عودة دون المعبدين اللذين كانا نقلهما أمرا غير ميسرا نظرا لارتفاع تكاليفه وبخاصة لسوء حالة الصخور التي نحت فيها معبد جرف حسين ، وقد تمت خطوات الانقاذ وشملت المراحل المختلفة حفائر ومسح أثرى وتسجيل ونقل للمعابد من أماكنها قبل أن تغمرها مياه السد العالى التي بدأت في الارتفاع عام ١٩٦٥ ٠ المترجم

### ( معيد الدكة )

على بعد حوالى ثمانية أميال من جرف حسين ، نصل الى بلهدة كشتمنة ، التى تقع بالقرب من قلعة كورى (Kuri) القديمة والبالغة الاهمية ، وذلك على الضفة الغربية للنيل ، ويبدو أن تاريخ بناء هذه القلعة يعود الى عصر الدولة الوسطى .

ولما كانت مبنية من الطوب اللبن ، فلا مفر من زوالها بتاثير المياه التى تغطيها طوال السنة ·

وعلى مسافة سبعين ميلا من الشلال الأول نصل الى معبد الدكة ، ويعتبر هذا المعبد ثانى المعابد الكبرى المشيدة ببلاد النوبة السفلى ويقع على مسافة ١٠٧ كيلو مترا الى الجنوب من أسوان بالقرب من بلدة بسلخيس اليونانية ،

وبالقرب من هذه البلدة أوقع القائد الرومانى بترونيوس الهزيمة بالأنيوبيين الذين كانوا قد هاجموا المقاطعة بقيادة كانديس الملكة الوصية على أثيوبيا وقد أوضح جريفيت أن كانديس هذه لقب وليس اسما فرديا تماما مثلما كان الفرعون يعتبر لقبا في مصر •

على أن المعركة قد حدثت في عام ٢٣ قبل الميلاد • كانت البلدة في ذلك الوقت ذات تاريخ قديم ، وربما تعود جذورها الى عصر ما قبسل التاريخ وهناك دليل على وجود مجتمع كبير من السكان يرجع تاريخه الى الدولة الوسطى ، وقد وجدت رسومات ونقوش وكتابات هيروغليفية عن الاسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة •

ونستخلص من كل ذلك أن منطقة الدكة ومعابدها كانلها تاريخ حافل امتد لفترة طويلة طوال عصر الاسرات •

ويبدو أن هذا المعبد قد بنى على أنقاض معبد قديم يرجع الى عصر الملك الأسرة الثامنة عشرة ، الا أن البناء الحالى يرجع تاريخه الى عصر الملك (م ٨ - الآثار المصرية )

النوبى « أركامون » الذى كان معاصرا للملك بطليموس الرابع فيلوباتور ، كما أنه نشأ نشأة متاثرة بالثقافة الأغريقية •

الا أن بعض أجزاء هذا المعبد قد اضيفت اليه اضافات كثيرة في عصر الأباطرة الرومان ، كما يتميز بأنه يمتد في محاذاة النيل بحيث يتجه في محوره من الشمال الى الجنوب ، وهو بذلك يخالف بقية المعابد التي كانت تصل في فنائها الخارجي الى شاطىء النيل ولا يمكن الوصول اليها الا عن طريق النهر •

ويوحى الاسم الاغريقى للبلدة وهو بسيلكيس بان ذلك المكان كان مرتبطا في وقت ما مع عبادة سلكت الالهة العقرب التي تظهر واضحة في معظم الرسومات والنقوش البارزة في بيت الوالى ولكن هذا المعبد لم يكن مكرسا لهذه الآلهة بل كان مكرسا للاله تحوت رب بينوس •

واتجاه المعبد غير عادى فهو يقع موازيا للنهر أى شمالا وجنوبا بدلا من أن يتجه شرقا وغربا كما هو المعتاد في المعابد النوبية ·

ويتم الوصول الى المعبد عن طريق بوابة كبيرة ذات أبراج مازالت في حالة جيدة ·

ويبلغ ارتفاع بوابة المعبد من جانبها الآيسر أكثر من ٤٠ قدما وهو في حالة جيدة بصورة رائعة وتظهره كمبنى غير مهدم من الناحية العملية وثمة طريق آخر موصل الى المعبد يبلغ طوله ١٧٠ قدما بعرض ١٥ قدما وينتهى أمام البوابة برصيف •

ولا تزال الفجوتان الخاصتان لساريتي الأعلام ظاهرتين على البرجين \_

<sup>(</sup>۱) في عام ۱۹۳۳ قام صندوق تمويل انقاذ آثار النوبة بانقاذ معبد الدكة ، وقد تم فك هذا المعبد هو ومعبد دندور ومقصورة الليسيه ومعبد المحرقة وأجزاء من معبدى جرف حسين وأبو عودة ، أما معبد الدكة فقد أعيد بناؤه وتركيبه سنة ۱۹۳۹ في موقعه الجديد بمنطقة وادى السبوع حيث أصبح كما كان تماما في مثل موقعه القديم بعد أن تم انقاذه نظرا الاهميته الكبيرة الانه يرجع الى العصر اليوناني الروماني ، المترجم



( شكل رقم ٢٥ )

( معبد الدكة في موقعه القديم ، وهو يرجع الى العصر اليوناني والروماني )
 ( وقد قام صندوق تمويل انقاذ آثار النوية بانقاذ هذا العبد ، وتم فكه وأعيد )
 ( بناءه وتركيبه سنة ١٩٢٩ في موقعه الجديد بمنطقة وادى السبوع )

ويعلو البوابة القرص المجنح والكورنيش المقعر ذو الحليات المعمارية الذى بقى أيضا سليما فوق البرجين •

وهناك بابان آخران في داخل البرجين يؤديان الى سلالم ينتهيان الى مجرات الحرس وأعلى الصرح ، أن المشاهد عندما يرى ذلك المنظر الجميل من فوق البرجين ليعجب من ذلك السحر والروعـة لمتلك الآثـار الخـالدة والنقوش الاغريقية الجميلة التى الأسف لم تستكمل والتى تظهر بارزة على البوابة .

وتوجد عدة نقوش اغريقية عديدة للنذور الى ماندوليس حفرها الجنود على جدار المعبد وعلى سمك البوابة عند البجهة اليسرى ( الى الشرق ) فهناك مشهد لفرعون مجهول الاسم يقدم القرابين الى الاله تحوت وتفنوت وايزيس •

ومما لا شك فيه أنه كان ثمة فناء أمامى بين البوابة والواجهة الحالية للمعبد الاصلى كالعادة ، ولكن هذا الفناء اختفى تماما ، بيد أن الواجهة الحالية للمبنى يزينها عمودان بتاجين مزخرفين بنقوش للزهور وهذان العمودان مرتبطان بالجدران الجانبية بواسطة حوائط ستائرية .

وبعد أن نعبر من البوابة بين العمودين نداف الى الدهليز ، وهـو عبارة عن غرفة مربعة على جدرانها نقوش بارزة تبين الملك وهو يقدم القرابين الآلهة المختلفة ولا سيما اللله تحوت ٠

وهذه الغرفة مع الغرفة المجاورة لها في حالة خراب ودمآر لا توصف حينما عالجها مسيو باراسانتي أثناء بعثته الخاصة بتقوية هذه الآثار التي قام بها ابان القرن العشرين ( ١٩٠٩ ) (١), ، ومازالت بعض قطع من الصور والرسوم المسيحية الملونة واضحة في ذلك المكان ، حيث استخدم لفترة طويلة ككنيسة .

كانت البوابة في الجدار الخلفي لهذه القاعة في الأصل هي المدخل

<sup>(</sup>Les Temples Immerges, pp. 89, Sq) انظر (۱)

الرئيسى لمعبد سابق كان قد اقيم فى هذا الموقع ، وفى سمك هذه البوابة نشاهد نقوش بارزة على الجانب الشرقى ، حيث يظهر الفرعون وهو يقدم قربانا عبارة عن صورة ماعت الى الاله تحوت اله بينوس .

وعلى الجانب الجنوبى من البوابة نشاهد الامبراطور فيلوباتور يتعبد أمام أنوقيت وساتت وحتحور ، وتمة خراطيش هيروغليفية عن اسرته على عتبة البوابة العليا •

أما الغرفة الداخلية التى ندخل اليها بعد ذلك فهى تجديد لخرائب عام ١٨٩٠ حيث تخترق الغرفة المبنى كله ، ولكنها ذات عمق بسيط نسبيا وليست بذات أهمية خاصة حيث تؤدى الى درج ينتهى الى سطح المعبد ، ومازالت الغرفة الداخلية الثانية تحتفظ بجزء من سقفها وعليها نقوش بارزة يظهر فيها الملك أرجامون وأمامه آلهة مختلفة ويلبس خوذة الحرب الفرعونية وأمامه وصف بأنه الفرعون « سن - مت » بيجا ،

وعلى الجانب الشرقى من البوابة المؤدية الى المحراب نشاهد رسما بارزا يبين الفرعون ارجامون يقدم قربانا الى ايزيس التى تحكى أنها منحته منطقة الدوديكا شونوى التى لا يلبث المرء أن يناله الملل من كثرة التكرار .

وثمة باب آخر على اليسار يفضى الى غرفتين جانبيتين صغيرتين نشاهد في احدهما تمثالان الاسدين يمثلان الامس واليوم وفوقهما الاله القرد وهو يتمثل برأس كلب يتعبد أمام الالهة تفنوت •

وعلى جدران الهيكل نشاهد نقوشا رومانية بارزة رديئة الصنع تمثل المبراطورا مجهول الاسم أمام آلهة مختلفة ، ومازال فى الغرفة بقايا مزار من الجرانيت ولكنه مكسور ـ أما على الافريز داخل الغرفة فنشاهد نقوش للاله حابى اله النيل حاملا الماء ويقود الماشية أمامه رمزا الاوقات الخصب .

ويظهر على الجانب الشرقى من البوابة الاله تحوت ممثلا فى صورة قرد مقدس تحت الشجرة المقدسة ، ويظهر فوقه حابى وهو يسكب ماء التنقية والتطهير •

وكان يحيط بذلك المكان سور يلتف حول المعبد كله ولكنه اختفى الآن

كما تحول فى وقت من الاوقات الى كنيسة فى العصر المسيحى سحاله فى ذلك مثل معظم معابد النوبة ، ومعبد الدكة واحد من المعابد النوبية التى لا يمكن الوصول اليها الا بمركب أو فلوكة فى وقت الشتاء بسبب امتلاء الخزان .





( شكل رقم ٣٦ ) ( رسم تخطيطي لمعبد الدكة )

## (قلعة كوبان)

على بعد مسافة قصيرة جنوبى معبد الدكة ، نقع قلعة كوبان على الشاطىء الشرقى ، ولعل السبب فى بناء هذه القلعة أنها كانت على مقربة منها مدينة تسمى « بسلكيس » أى « مدينة العقرب » وهذه المدينة لعبت دورا كبيرا فى العصور القديمة وبالذات فى عصر المملكة الوسطى •

ليس فقط الآنها كانت محاطة بمسافات شاسعة من الآراضى الصالحة للزراعة بل لوجود الطريق الهام الذى كان يوصل الى مناجم الذهب الذى يستخرج منها وهى مناجم بعيدة فى وادى العلاقى يحتاج الآمر الى حماية الطريق الموصل اليها •

ولعل قلعة كوبان (١) احدى القلاع المنيعة التى شيدها ملوك الاسرة الثانية عشرة فى سنة ٢٠٠٠ قبل الميلاد ، وذلك لتأمين وحماية منطقة بلاد النوبة السفلى ٠

وقد بقيت طوال هذه العصور بمثابة حلقة الاتصال بين الوادى ومنطقة العلاقى التى يوجد بها المناجم ، كما أن كميات الذهب التى كانت تستخرج كانت تختزن فيها تحت حراسة دقيقة حتى يتم نقلها على ظهور الحمير الى العاصمة .

ومما يؤسف له أن هذه القلعة قد طغت عليها مياه خزان اسوان فتهدمت جدرانها واحجارها ولم يبق منها الا اجزاء قليلة وحوائط مهدمة كانت مشيدة من الحجر ولقد كشفت الحفريات التى اجريت في هذه المنطقة عن الكثير من الاحجار المنقوشة والمكتوبة باللغة الهيروغليفية و

ومن بين هذه الاحجار لوحة حجرية هامة سجل عليها رمسيس الثانى قصة طريفة : وهى أن أباه « الملك سيتى الأول » قد لقى صعوبات كثيرة في وادى العلاقى نظرا لقلة المياه في ذلك الوادى ، وأنه قد أضطر الى نقل

<sup>(</sup>۱) قلعة كوبان هذه ووادى العلاقى من المناطق التى تهدمت وغمرتها المياه ولم يبق منها سوى اطلال قليلة • المترجم

كميات كبيرة من المياه على ظهور الحمير الى المناجم تكفى مئات من العمال الذين يعملون فيها •

وان عملية نقل المياه كانت تكلفه الكثير من الجهد والمال ، ورأى ان يحاول حفر بئر فى ذلك الطريق المؤدى الى المناجم ، وقد تمت المحاولة وتم حفر البئر وعمل العمال على تعميقه الى ما يقرب من ستين مترا دون ان يجدوا قطرة ماء .

وقد تجمع العلماء ورجال البلاط حول الملك وتحدثوا معه أن يبتهل اللى الآلهة واستمر في الحفر لتفجر الماء دون أي صعوبة ويقولون مخاطبين مليكهم: « اذا قلت للماء أصعد الى الجبل لتفجرت المياه السماوية بكلمة من فمك لانك تجسيد للاله رع وانت خمن الآلهة المعبودة مثل رع وسوف ينبثق الماء فان المياه السماوية ستتدفق فورا عند نطقك بهذه الكلمة » .

وقد أطاع رمسيس نصيحة رجاله وعلماؤه ، وحدثت المعجزة وخرج الماء بوفرة من بئر تكفى آلاف العمال · وقد حدثت هذه الاعجوبة بعد أن تعمق العمال الى مسافة عميقة في حفر البئر التي كان سيتي الاول قد ابتدأ في حفرها ·

ومع أن قلعة كوبان في حالة مهدمة وتخريب شديد ، الا أنها كانت من أروع الامثلة القليلة للهندسة المعمارية الدنيوية التي أبرزتها مصر ، وبعد تعلية الخزان في عام ١٩١٢ أصبح الوصول اليها ممكنا جزئيا أثناء فصل الشتاء ، كما أن صعوبة الوصول اليها ستزداد نتيجة التعلية المستمرة وارتفاع منسوب المياه باستمرار ،

ان قلعة كوبان كغيرها من المعابد والآبنية المماثلة لها قد شيدت اغلبها من الحجارة والطوب ( اللبن ) الذى يتآكل بسرعة ، لذلك فانه لابد أن ينهار ويختفى تدريجيا •

كما أن هناك على بعد حوالى نصف الميل جنوب القلعة ، نشاهد أطلال معبد صغير يعود تاريخه الى أوائل عصر الدولة الحديثة والتي لا تستحق

الزيارة نظراً لقلة أهميتها وكان ذلك المعبد مكرسا لعبادة حورس الاله المحلى ( الله باكي ) •

والى مسافة قليلة جنوبى كوبان ، على الضفة الغربية تقع بلدة ( القرطة ) حيث توجد خرائب معبد صغير لايزيس وهو مبنى متاخر اقيم فوق اطلال مبنى سابق ولم يتبق من المبنى المهدم سوى ساحة مستطيلة كان يقوم عليها المعبد ٠

وتقع البلدة القديمة الى الغرب كما تدل عليها الهضاب العالية كبيرة الحجم التى كانت موجودة فى ذلك الوقت ·

وقبالة ( القرطة ) تقع فى النهر جزيرة دراو الكبيرة التى كثيرا ما يطلق عليها اسم جزيرة القرطة ، وهذه الجزيرة كانت تعرف بتاكمبو القديمة المعروفة بانها الحد الفاصل لمنطقة الدوديكا شونيس التى نغادرها الآن ،



(شکل رقم ۳۷) (رسم تخطیطی لقلعة «کوبان »)

## ( معبد المحرقة )

وعلى مسافة تزيد قليلا عن ميل والى الجنوب من دراو وجنوبى قرية اوفيدينا تقع اطلال معبد المحرقة (١) ، وهو معبد صغير نسبيا يعود تاريخه الى العصر الرومانى المتاخر •

وكان هذا المعبد الى سنوات قليلة فى حالة من الخراب والدمار يرثى لها • ولا يستطيع أى انسان ادراك الجهد والعمل غير العادى الذى كان أمام مسيو « باراسانتى » المكتشف الكبير فى عام ١٩٠٨ عندما وقف أمامه •

الا هؤلاء الذين شاهدوا صور وبقايا الجدران المتهدمة والاعمدة المتناثرة ، ففى ذلك العام وضع باراسانتى سلمه على المبنى المترنح للمدرج الحلزونى الذى كان يؤدى فى الماضى الى سطح صف الاعمدة ،

وقد وجد أن الأحجار تحته تهتز الى درجة أنه خشى أن يهوى الى الأرض وتتساقط الأحجار على رأسه ورؤوس عماله •

والآن قد استكمل العمل والترميم وأصبح معبد المحرقة الآن في حالة طيبة ولكن لا يمكن الوصول اليه الا بركوب « الفلوكة » أو مركب وعلى أن فقدان هذا المعبد (٢) يعتبر خسارة كبيرة لأنه من العصر الرومانى المتأخر و

ويتالف المعبد من قاعة واحدة محاطة من جوانب ثلاثة ببواك مكونة من الاعمدة صممت خصيصا لكى تكون ذات تيجان مزخرفة بالزهور ولكن معظم هذا العمل لم يستكمل قط ٠

فالتيجان قد قطعت وهيئت للمثال لكى يبدأ أعمال النقش عليها ولكنه نام يتمها فالتيجان عبارة عن كتل خشنة أعدت لكى تشكل وتنحت فوق الاعمدة نام يتمها

( المفت Les Temples Immerges ) (۲)

<sup>(</sup>۱) عملت مصلحة الآثار على انقاذ معبد المحرقة ضمن مشروع انقاذ آثار ونوبة ، وقد تم فك ذلك المعبد واعيد تركيبه في المنطقة الثانية وهي منقطة وادى السبوع وعلى شمالها حيث أعيد تركيبه بجوار معبد وادى السبوع • المترجم

كما نشاهد مبنى آخر يقع بين المبنى الرئيسى والنهر ، وتظهر على جداره الشمالى نقوش غريبة لايزيس بالملابس الرومانية وهى جالسة تحت شجرة الجميزة المقدسة .

ويرى حورس مرتديا أيضا عباءة رومانية وهو يقدم لها النبيذ وترافقه الآلهة « مين » وايزيس ، وسيرابيس التى تظهر فوقه وهى مرتدية ملابس رومانية أيضا • وهذه اللوحة معروضة الآن فى متحف القاهرة •

ويعتبر الدرج المحلزونى الآنف الذكر فريدا فى الهندسة المعمارية المصرية المتعلقة ببناء المعابد ، ومعبد المحرقة اسمه باليونانية هو هيراسيكاينوس ، أو مدينة سكامور ( شجرة الجميزة ) المقدسة ، وقد ورد ذكرها فى اللوحة التى تقدم وصفها •

وهى تشاطر تاكومبو الشكر والفخار فى كونها الحدود الجنوبية لمنطقة الدوديكا شونيس · . .

وعلى بعد مسافة قليلة من معبد المحرقة من ناحية الجنوب تقع قلعة مهندى البيزنطية ، وهى تتجاوز حدود الزمان الذى نعمل فى اطاره ، ومن الضرورى ملاحظة كتل الحجارة الرملية المنحوتة من الصخر حيث يظهر على احداها رسم يمثل ( لآمون – رع ) الذى قد يكون سرق مسن اى معبد مجاور ،

وقد استخدمت هذه الاحجار في بناء بوابات المعبد ، وبداخل اسوارها تقع مساكن بلدة صغيرة تضم كنيسة ولا تزال تحتفظ بعض المنازل باسقفها المقبية ،

ويقول السيد ويجال المستكشف أن المرء يخترق طريقا طويلا عبر الشوارع الضيقة وهو يحملق يمنه ويسرا في ظلام الغرف المهجورة الفارغة التي يبدو أنها قد هجرت بالأمس فقط ( دليل آثار مصر ص ٥٣٢ ) ٠

على أن اهتمامنا لا يتركز على مثل هذه المخلفات الحديثة نسبيا حيث نواصل رحلتنا عبر النهر لمسافة أخرى ونصل على مسافة ٩٧ ميلا من خزان أسوان الى معبد وادى السبوع •



( شكل رقم ٢٨ )

( معبد المرقة في موقعه القديم ، وقد تم انقاذ هذا المعبد ضمن مشروع انقاذ )
 ( آثار النوبة ، وتم فكه وأعيد تركيبه في المنطقة الثانية وهي منطقة )
 ( وادى السبوع جوار معبد الدكة )

## ( معبد وادى السبوع )

يقع معبد وادى السبوع على بعد ١٥٠ كيلو مترا الى الجنوب من سد أسوان وهو المعبد الثالث من المعابد الضخمة التى نحتت في عهد الملك رمسيس الثانى في الاسرة التاسعة عشرة والذي بناه بصورة سيئة للغاية تكريما لامون - رع وحار آخت وبتاح وله نفسه شخصيا وهذا المعبد من بعض الوجوه صورة مكررة لمعبد جرف حسين مع بعض الاختلافات في التفاصيل ٠

وهذا المعبد بنى ببلاد النوبة من الشمال الى الجنوب حيث أن هذه التسمية ترجع الى نحت صفين من التماثيل الضخمة على هيئة أبى الهول التى تتقدم واجهة المعبد بين شاطىء النيل والصرح الأمامى •

ولم ينحت في الصخر من هذا المعبد الكبير سوى قدس الاقداس وصالة واحدة أمامه ، في حين أن صالة الاعمدة الكبرى والفناء الخارجي المفتوح قد شيدا من الاحجار الرملية ٠

ويحيط بالجزء المبنى من المعبد سور من الآجر (اللبن) الذى دمر جزئيا وفي وسط الواجهة الجنوبية لهذا السور نشاهد بوابة حجرية قد أصابها تلف شديد وعلى جانبيها تمثالان ضخمان لرمسيس الثانى منحوتان من حجر رملى خشن •

ولكن تنفيذ هذه التماثيل الضخمة قد تم بصورة هزيلة ، وعندما ندخل عبر هذه البوابة إلى الفناء الامامى الاول الذى يتوسطه طريق على جانبه ستة تماثيل لابى الهول ذات رؤوس آدمية تلبس التاج المزدوج ·

وهذه التماثيل هي أصل التسمية المحلية لموادى السبوع • وهناك وراء تماثيل أبو الهول أحواض من الحجر الأغراض التطهير •

وبعد أن نمر عبر بوابة متهدمة من اللبن ندخل الى الفناء الأمامى الثانى • وتمتد مجموعة الدرجات التى تؤدى الى المعبد الأصلى حتى تصل الى نصف طريق هذا الفناء ، ونشاهد عند نهايتها وعند البوابة التى دخلنا منها أربعة تماثيل أخرى رابضة على الأرض لأبى الهول كل اثنين منها على جانب الطريق الرئيمى •

وهذه التماثيل تحمل رؤوس صقور وتلبس التاج المزدوج وهى بذلك تمثل الالهة حار – آخت ، وقد أدخل فى الجانب الجنوبى – الغربى لهذا الفناء كما ادخل جانب كبير من معبد رمسيس الثالث فى فناء معبد البوباسطيين فى الكرنك ، وهو معبد صغير مبنى من اللبن له محراب من الحجر الرملى كرس للاله آمون – رع ، والاله حار – آخت كما الحقت به عرفة للتخزين ملتصقة به ،

ويؤدى سلم الفناء الى شرفة علوية يقع ورائها الصرح المبنى بالحجر ولكنه سىء البناء وشبه مهدم ويبلغ عرضه ٨٠ قدما وارتفاعه ٦٥ قدما ولا يزال يحتفظ بلونه كاملا في أحد البرجين والذي لم يبق غير اطرافه في البرج الثاني ٠

ويلاحظ أن طريقة صنع هذا الصرح هزيلة جدا ، وأن لحامات وصلات المحجارة المتلاصقة سيئة للغاية فهى عريضة وبها فجوات ، كان من المقرر في الأصل معالجتها بالملاط حتى يكون مطحه مستويا •

ولكن رداءة الصنعة قد تكشفت الآن بشكل أوضح نتيجة لعمليات الترميم والتهذيب التى أجريت بعد ذلك لتجديد البناء • كان أمام الصرح فى وقت ما أربعة تماثيل ضخمة لرمسيس لا يزال احدها باقيا فى مكانه • وذلك بعد أن أعاده مسيو باراسانتى الى وضعه الطبيعى الاصلى وهو يحمل علم آمون -- رع •

وهذا التمثال براس كبش ، اما التمثال المطروح ارضا على يمين البوابة فيحمل رمز حار – آخت براس الصقر ، وتظهر النقوش البارزة التى يصعب تبيانها على واجهة البوابة رمسيس وهو يذبح اعداءه فى احدى المعارك امام الاله حار – آخت ومرة أخرى أمام آمون – رع ·

وعندما نمر عبر البوابة التى عليها مشاهد قد تلاشت تقريبا ومعظمها مهشم وفى حالة سيئة ، حيث يظهر الملك فى بعض المشاهد مع آلهة مختلفة يصعب تمييز بعضها لكثرة التشويه فيها ٠



( شكل رقم ٣٩ ) ( رسم تخطيطي لمعبد وادي السبوع )

وفى سمك البوابة نشاهد مناظر أخرى له منقوشة أمام الاله آمون ــ رع وآلهة أخرى • وبعد أن ندخل الى صالة مكتوفة تبلغ مساحتها ١٥ قدما مربعا نشاهد على كل جانب من جانبى المر الذى يتوسطها خمسة أعمدة عليها تماثيل أشخاص أوزورية مشوهة بلا رؤوس •

وكان بين هذه الاعمدة والجدران الجانبية للصالة سقف ولذلك كانت الصالة مكشوفة فى الموسط فقط ، اما النقوش البارزة فهى من الاشياء العادية الرتيبة التى ليست بذات أهمية ،

ويقع بين جدار الصالة والسور الخارجى الى اليسار حجرة الذبائح التى لا تزال تحتفظ بالحجارة المثقوبة التى كانت تربط اليها الحيوانات عند الذبح أو عند تقديم القرابين للآلهة ٠

وفى معبد وادى السبوع (١) عندما تصعد سلما طويلا يفضى بنا الى شرفة ضيقة تمتد وراءها الواجهة الصخرية لقاعدة الاعمدة التى كانت تتوسطها بوابة كبيرة بنى فيها المسيحيون بابا مزدوجا ذا قوسين (عقدين) مستديرين •

ومرة أخرى نصعد سلما يؤدى بنا الى شرفة ضيقة تمتد خلفها الواجهة

<sup>(</sup>۱) في المرحلة الثانية لانقاذ آثار معابد النوبة ساهمت حكومة الولايات المتحدة بمبالغ سخية في انقاذ ثلاثة آثار هامة من معابد النوبة ، هي بيت الوالي ، ووادي السبوع ، ومقبرة بنوت وذلك بمبلغ مليون جنيه ، وقد عهدت مصلحة الآثار الي احدى الشركات العربية لتنفيذ هذا العمل الذي تم معظمه في السنوات من ١٩٦٣ – ١٩٦٥ ، حيث تم فك هذه المعابد بنجاح ، وأعيد بناء معبد بيت الوالي في منطقة كلابشة ، أما معبد أبو السبوع فقد تم نقله الي بعد أربعة كيلو مترات من موقعه القديم وأعيد تركيبه وبنائه في عام ١٩٧٧ في المنطقة الثانية التي تسمى الآن بمنطقة وادى السبوع حيث أقيم المعبد شمالها وأقيم بجواره معبد الدكة ومعبد المحرقة في أماكنها الجديدة فوق منسوب بحيرة السد العالى ، أما النقوش المسيحية في معبدي أبو السبوع فتم انقاذها بواسطة بعثة يوغوسلافية عامي المسيحية في معبدي أبو السبوع فتم انقاذها بواسطة بعثة يوغوسلافية عامي النقوش وعرضتها هي وغيرها من النقوش القبطي بالقاهرة ، المترجم النقوش القبطية التي تم العثور عليها في المتحف القبطي بالقاهرة ، المترجم النقوش القبطية التي تم العثور عليها في المتحف القبطي بالقاهرة ، المترجم النقوش القبطية التي تم العثور عليها في المتحف القبطي بالقاهرة ، المترجم



( شكل رقم ٠٤ )
 ثعبد وادى السبوع فى موقعه القديم ، وقد تم فكه ونقله الى بعد أربعة كيلو مترات من موقعه القديم وأعيد تركيبه عام ١٩٧٢ فى المنطقة ألبانية التى تسمى الآن بمنطقة وادى السبوع بجوار معبد الدكة الثانية المي المرقة بعيدا عن منسوب المياه )

( م ٩ - الآثار المصرية )

الصخرية لصالة الاعمدة ، وفي هذه الواجهة بوابة شغلها المسيحيون بباب مزدوج ذي اقواس مستديرة ، واذا مررنا بهذا الباب نجد انفسنا في الصالة المنحوتة في الصخر التي تبلغ ٤١ قدما × ٥٣ قدما × ١٩ قدما ارتفاعا ، وبها ستة أعمدة ذات تماثيل أوزورية لرمسيس تهشمت الآن ، وستة أعمدة اخرى مربعة الشكل خالية من الزخارف ، وقد تحولت هذه القاعة الى كنيسة مسيحية مازالت قبتها ومذبحها موجودين مع بعض حطام النقوش الهزيلة الذي زخرفت الجدران بها ، وتقع وراء هذه القاعة غرفة أخصرى مستعرضة مع ملحقين احدهما الى الشرق والآخر الى الغرب ،

وتمثل النقوش البارزة رمسيس الثانى وهو يقدم القرابين الى الهة أخرى مختلفة والى ذاته المقدسة ، وتنفتح من هذه الحجرة المستعرضة ثلاث حجرات مكشوفة ، استخدمت الغرفة الوسطى كمحراب مزخرف بمشاهد يظهر فيها الملك وهو يقدم زهورا الى مركب حار – آخت جهة اليمين ، والى مركب آمون – رع جهة اليسار ،

وعلى الجدار الخلفى يمثل المنظر المتوسط مركب الشمس الذى يتعبد الله الملك ومعه ثلاثة من القردة التى لها رأس كلب ، كما يوجد تحت هذا المشهد مشكاة تضم الثالوث السماوى والتى أصابها تلف شديد •

وهذا الثالوث مكون من آمون ، ورمسيس الثانى ، وحار ـ آخت ، كما يشاهد رمسيس الثانى على جانبى المشكاة وهو يقدم الزهور ، وفوق هذه المشكاة وبينها وبين المركب المقدس المنقوش فوقه ، رسم بعض الرهبان المسيحيون بعض النقوش والرسوم المسيحية بمهارة وان كانت تمثل أكثر الفنون ماساوية •

وهذه النقوش المسيحية والرسوم تمثل القديم بطرس برسم الفنان سان بيتر وهو يجاهد في شجاعة لحمل المفتاح الضخم الثقيل الذي لم يستطع أن يضعه في قفل الفردوس أو الجحيم •

! أن هذا الفن الرفيع في عصر الامبراطورية المحديثة ، كما ظهر في



( شكل رقم ٤١ )

معبّد وادى السبوع في موقعه القديم ، وهو أحد معابد ستة من عهـد ) ( رمسيمي الثاني ، والمنظر أثناء تخزين مياه خزان أسوان وقد غمر ) ( المعبد بالمياه ) معبد وادى السبوع ابعد ما يكون عن السمو والوصول الى المرتبة الأولى ولكن المقارنة بينه وبين جهد المسيحيين بقصد حسن الممثلة فى رسم القديس بطرس ، فرق كبير ماساوى وتدعو الى الحزن •

كما يبدو أن رمسيس الثانى فى صوره على جانبى المشكاة يبدو مثل شخص كريم الأصل ، بينما يبدو القديس بطرس مثل الكابوس وليست هناك بعد ذلك فى هذه المنطقة آثار آخرى تستلفت اليها النظر الا بعد أن نترك معبد وادى السبوع ونتجه الى منطقة كوروسكو .

### الفصل الأربعون

## ( من كوروسكو الى أبو سمبل )

كانت منطقة كوروسكو فى السنوات الاخيرة من القرن التاسع عشر اسما مالوفا جدا لدى البريطانيين لانها كانت مقر قيادة القوات البريطانية فى النوبة السفلى فى بداية الحرب العالمية الاولى •

ولكن بعد انتهاء الحرب والمعارك التى دارت بين الانجليز في السودان ومعارك الخرطوم وأم درمان بين القوات المصرية السودانية والانجليز ، وبداية الثورة المهدية والقضاء على سلطة الخليفة في أم درمان ، وضع حدا كبيرا الاهمية هذه المنطقة ،

وأخذ هذا المكان ينزوى فى زوايا الاهمال والنسيان ، ولكن اهم ذكرى دائمة للماضى تتمثل فى تلك الجبانة الحربية العسكرية البريطانية الواقعة فى الوادى وراء المدينة وليست هناك فى هذه المنطقة آثار كثيرة تهم الزائر ، الا المرتفع الواقع وراء البلدة الذى يطل على منظر ساحر وجميل لوادى النيل .

فهناك على بعد حوالى ٥ر٩ ميل جنوبى كوروسكو يقع أثر هام من أقدم آثار الاحتلال والاستيطان المصرى فى النوبة وهو معبد عمدا الذى سنشرحه بالتفصيل بعد ذلك ٠

#### ( معيدا عمدا )

يقع معبد عمدا على مسافة ١٥ كيلو مترا الى الجنوب من أسوان ، ويعتبر من أقدم المعابد القائمة فى بلاد النوبة ، اذ يعود تاريخه الى عهد الأسرة الثامنة عشرة ، وقد أسسه تحتمس الثالث ، وقام بتكملته وزخرفته ابنه أمنحوتب الثانى ( امنوفيس الثانى ) ، وزاد فيه حفيده تحتمس الرابع الى توسيعه وتكملته .

وقد اعتدى على هذا المعبد وخربت ودمرت بعض أجزائه في عصر اخناتون ( امنوفيس الرابع ) كجزء من المحملة التي أرسلها هذا الملك لتخريب كل المعابد التي خصصت لعبادة آمون - رع حتى تلك المشيدة في بلاد النوبة السفلي والعليا .

اما التلف الذي احدثه اخناتون واعوانه فقد اصلح فيما بعد بقدر الامكان على يد الملك سيتى الاول المتدين والمتعصب نظرا الاهمية النقوش التي على جدرانه ، كما نرى أيضا النقوش والرسوم والخراطيش الكثيرة للملكة توسرت والوزير باي وخصوصا النص الشهر الذي أمر بتسجيله الملك امنحوتب الثانى متفاخرا بشجاعته وقوته ،

والمعبد في جملته غير جذاب من الخارج رغم أنه أقيم في وسط بقعة رائعة مهجورة ، الذي تتناقص فيه العزلة الصحراوية الضفة الغربية التي يقوم عليها المعبد ، بالاضافة الى منذلر الزراعة والاراضي الخضراء على الضفة الشرقية والذي يزداد سحرا وجمالا بفضل سلسلة التلال المسننة الرائعة التي تحيط بها .

وفى هذه المنطقة نلاحظ دلائل كثيرة على الفتوحات المصرية والغزوات والاستيطان المتقدمة داخل بلاد النوبة أقدم بكثير من تاريخ بناء المعبد فعلى بعد حوالى ثلاثة أميال جنوبى المعبد هناك صخرة هائلة مغطاة بمخطوطات كثيرة الأسرة الثانية عشرة •

وهذه المخطوطات كتبتها البعثات المصرية التي ارسلت الى هذه المنطقة

اثناء حكم الملك سنوسرت الأول وسنوسرت الثالث وامنصحات الثالث من عصر الآسرة الثانية عشرة ولذلك نستطيع أن نستنتج أن ثمة احتمالا كبيرا أن تحتمس الثالث عند تأسيسه لهذا المعبد انما كان يعيد بناء معبد كان قائما قبل ذلك بخمسة قرون •

ان اسم سنوسرت الثالث مذكور بصفة خاصة فى ذلك المعبد ، ولذلك فانه يمكن افتراض وجود علاقته وصاته بالمبنى الإصلى ، كما يمكن ادراك الاحترام الخاص الذى كان يحتفظ به امنوفيس الثانى لاسم والده ، على الاقل فى المرحاة الاولى من حكمه عندما كان مشغولا فى تأسيس معبد عمدا ،

ويمكن ملاحظته فى ربط خرطوش الملكين بعضها ببعض فى كل أنحاء المعبد • فقد شوهدا معا وعلى جميع الجدران وفى كل مكان ، وأى ميزة هامة فى المكانة التى تضفى على أحدهما حيث كانت تتوازن وتتمتع بميزة مماثلة طى منها للآخر •

كان أمنوفيس الثانى فى ابان حكمه حينما عمد الى زخرفة معبد عمدا (١) معدد عرف أن اسم أبيه (Amada) يمكن أن يكون كما ذكر السيد ويجال قد عرف أن اسم أبيه

<sup>(</sup>۱) قامت الحكومة الفرنسية مشكورة بالاتفاق مع الهيئة العامة الآثار بهساهمة كبيرة عند القيام بمثروع انقاذ آثار النوبة في انقاذ معبد عمدا وذلك خلال عامى ١٩٦٥ – ١٩٦٥ وقد أتخذت هذه المساهمة شكلين: أولهما أن الحكومة الفرنسية قد وضعت مشروعا لنقل الجزء الخلفي من معبد عمدا كتلة واحدة ، بحيث يتم سحبه على قضبان حديدية ودفعه نحو الفسرب لسافة ثلاث كيلو مترات ، وذلك حرصا على عدم فك أحجار هذا المعبد لخطورة ذلك على طبقة الجص التي تعلوها والتي تحمل النقوش القديمة الملونة ، وكانت مصلحة الآثار قد قامت قبل ذلك بفك الجزء الآمامي منه ، الما الشكل الثاني للمساهمة الفرنسية فهو انها قد شملت اعادة بناء الجزئين معا على نفقتها ، وقد تم ذلك على خير حال ، وأصبح معبدا عمدا ذو متا على نفقتها ، وقد تم ذلك على خير حال ، وأصبح معبدا عمدا دو منسوب المياه في منطقة عمدا وتضم منطقة عمدا الآن بجانب معبد عمدا مقبرة بنوت ومعبد الدر ، وبذلك تصبح المنطقة الثالثة من مواقع تجميع مقبرة بنوت ومعبد الدر ، وبذلك تصبح المنطقة الثالثة من مواقع تجميع مقبرة بنوت ومعبد الدر ، وبذلك تصبح المنطقة الثالثة من مواقع تجميع اثار النوبة ، المترجم

غىء هام وجدير بالتقرب اليه ، بينما لم يكن اسمه هو شخصيا قد اكتسب الشهرة والنفوذ في الميدان الذي كان مقصورا على الملك تحتمس الثالث .

وفى الوقت الذى سجل فيه المخطوط الطويل المنقوش على جدار المحراب الخلفى ، شعر انه فى مركز يسمح له بالتباهى والتفاخر الى حد ما بعمله بعد حملته السورية التى أعقبها بتقرير عن شىء من الخوف الذى لا يمكن للمرء أن يتصور أن تحتمس الثالث كأن يتملكه الشعور به وبشعره أنه مذنبا .

ولقد تحول ذلك المعبد في عصور المسيحيين الأوائل الى كنيسة ، خلك ان النقوش البارزة قد طليت بمادة بيضاء مثل الجير ورسم فوقها في بربرية هوجاء ، ولكن لحسن الحظ أن الطبقة الجيرية حفظت الرسومات الأصلية ، وعندما زالت هذه الطبقة وأصبح في الامكان رؤية النقوش والرسوم البارزة ظهرت الرسوم والألوان الجميلة مما لو لم يسبق تغطيتها بالجير أو الملاط ،

كان هذا المعبد في الأصل عبارة عن صرح ذو أبراج عالية عند البوابة الرئيسية الحالية ، ولكن بعد أن اختفى هذا الصرح اضفت على شكل المعبد المظهر المعزول الناقص وهو شكله الحالى •

حيث أن هذا الصرح قد فقد البرجين اللذين كان كل برج منهما شامخا على كل جانب ، واللذين كان يمكن أن يستكملا لولا أنهما مبنيان من اللبن ، وهذا هو سبب اختفائهما م

وعلى الجهة اليمنى من البوابة فى الخرطوش رقم ٢ نشاهد تحتمس الثالث فى عناق مع حار ـ آخت التى تظهر هى الآخرى فى عناق مماثل على الجهة اليمرى فى الخرطوش رقم ١ مع امنوفيس الثانى ، وتحت هذين المنظرين نرى مخطوطات لنائب الملك الرميسى كوش فى عصر الزعامة .

وعلى كلا سمكى البوابة نجد خراطيش للملك سيتى الأول ، بينما نشاهد على الجانب الأيسر في الخرطوش رقم ٣ منظرا باهتا لامنوفيس الثانى برافقه حورس الى حضرة الاله حار \_ آخت ،



( شكل رقم ٢٤ )
 معبد عمد! - أقدم المعابد النوبية النائية - في موقعه القديم ، ويرجع الى )
 عهد تحتمس الثالث - وقد قامت الحكومة الفرنسية بسحبه على قضبان )
 مديدية ونقله الى الغرب على بعد ثلاث كيلو مترات في منطقة عمدا الجديدة )

وتحت هذا المخطوط المؤلف من ثلاثة عشر سطرا لمنفتاح ( الاسرة التاسعة عشرة ) يشير الى حملته ضد الاثيوبيين • وعلى الجدار الايمن مخطوط آخر الامير سيتاو حاكم كوش في ظل حكم رمسيس الثانى ، يشير الى زيارة المعبد التى قام بها الامير سيتاو •

كانت هذه البوابة عندما صممت فى الاصل تؤدى الى فناء أمامى لسه صف من أربعة أعمدة عند طرفه البعيد ويحيط به سور مبنى من الطودب اللبن .

وقد ساهم تحتمس الرابع في تجميل هذا المعبد بتحويل هذا الفناء البي قاعة أعمدة وذلك باضافة اثنى عشر عمودا مربعا تنتظم في اربعة صفوف بين الاعمدة الاربعة والصرح ، وربط صفوف الاعمدة الجانبية بجدران جانبية .

وبذلك أصبح حجم الصالة ٥ر٣٢ قدم طولا وعرضها يتراوح بين ٢٦، ٥ ٥ر٢٨ قدم وارتفاعها ٥ر١٤ قدم وهي ماتزال في حالة جيدة ٠

وعلى الجانب الآيمن من البوابة عند الدخول نشاهد مخطوط مج خرطوش لتحتمس الثالث ، بينما يظهر على الجانب الآيسر للموازنة مخطوط أخر وخرطوش الامنوفيس الثانى في الخرطوش رقم (٤) الذي ازاله الخناتون ، وتم تحويله الى عا ـ خبرو - رع وهو الاسم الاول الامنوفيس الثانى الذي لم يحمل هذا الاسم الكريه وهو آمون - رع ، ثم تولى سيتى الاول اعادة كتابته في شكله القديم ،

فعلى الاعمدة القائمة على جانبى البوابة نشاهد مناظر أخرى لحاكم كوش يتعبد أمام عدة خراطيش لرمسيس الثانى فى الخرطوش رقم (٥،٥) الذى استطاع كالعادة أن يتبوأ مكانة بارزة فى مبنى ليس له فضل فيه ولم يعمل فيه شيئا .

وعلى صفى الأعمدة التى تشكل طريق القاعة الرئيس عدة خراطيش لتحتمس الرابع الذى يشاهد في عناق مع الآلهة انوقيت الهة الشلال ،



( شکل رقم ٤٣ ) ( رسم تخطيطي لمعبد عمدا )

وآمون – رع ، وحار آخت ، وبتاح · وعلى الاعمدة والجدران الستائرية لجانب القاعة الايسر نجد أولا في المخطوط رقم (٦) مخطوطا يدعى فيه تحتمس الرابع أنه محبوب سنوسرت الثالث ·

والذى يعتبر عموما الها فى المخطوطات النوبية فقط لآنه هو الذى فتح النوبة ، ويلى ذلك المخطوط رقم (٧) حيث نشاهد تحتمس الرابع الذى تقوم ساتت الهة الشلال الآخرى بتقديمه الى حار آخت ثم يصحبه الاله تحوت فى المخطوط رقم (٨) الى آمون رع حيث تتلقاه ايزيس بالعناق فى المخطوط رقم (٩) .

وعلى الجدران وأعمدة الجانب الآيمن نشاهد أولا في المخطوط رقم (١٠) الملك ترضعه الهتين بحضور خنوم الهة الشلال ، وبعد ذلك في المخطوط رقم (١١) نشاهد الاله تحوت يقوم بتسجيل سنوات حكم الملك ( التي اتضح أنها قليلة ) •

وفى مشهد آخر فى المخطوط رقم (١٢) نشاهد منظرا مشوها يظهر فيه الملك راكعا أمام الشجرة المقدسة وتعانقه الالهة حتحور ، الهة أبو سمبل الذى يبدو بالفعل أنه موقع مقدس ، أى قبل أن يتولى رمسيس الثانى نحت معبده العظيم هناك بحوالى قرنين من الزمان ،

كان الجدار الخلفى لقاعة الأعمدة بمثابة واجهة المعبد الاصلى كما بنى في الاصل ، وتظهر النقوش البارزة على هذا الجدار وعلى الجانب الآيسر منه في الخرطوش رقم (١٣) امنوفيس الثانى مع حورس واله آخر مع حار آخت وأنوقيت ،

وعلى الجانب الآيمن نشاهد تحتمس الثالث في وضع عناق مع الاله خنوم ، وهو يتعبد أمام حار آخت ، ويرى أيضا في وضع يعانقه فيه آمون ــ رع في الخرطوش رقم (١٤) •

وعلى جانبى البوابة التى تؤدى الى الغرفة التالية نشاهد رسمان منقوشان لتحتمس الثالث وأمنوفيس الثانى فى الخرطوش رقم (١٥) وتحت

هذين الرسمين توجد مخطوطات يعود عهدها الى عصر (سبتاح) الاسرة المتاسعة عشرة (حيث تبين الملكة تاوسرت والوزير باى ) (Bay) حامل الختم مع خراطيش سبتاح •

ويقول المخطوط ان عمليات النحت قد أجريت بناء على أوامر الأمير بيناى قائد قوات كوش • وعندما ندلف من قاعة الأعمدة الى الغرفة المستعرضة أو الدهليز وإذا اتجهنا لنرى المناظر على البوجه الآخر نشاهد النقوش البارزة على واجهة الجدار الداخلى الذى دلفنا منه لتونا •

حيث نشاهد امنوفيس الثانى اثناء قيام حورس اله ادفو وتحوت بتطهيره وذلك فى الخرطوش رقم (١٦) ، ونرى ايزيس وهى تعانق تحتمس الثالث فى الخرطوش رقم (١٧) بينما نشاهد امنوفيس وهو يقدم قرابين الى آمون ــ رع فى الخرطوش رقم (١٨) ٠

وعلى الجانب الآيسر في المخطوط رقم (١٩) نشاهد امنوفيس وهو يرقص امام آمون - رع وعلى الجانب الآيمن في الخرطوش رقم (٢٠) نشاهد تحتمس في وضع يعانقه فيه حورس اله ميام Maam وحار آخت وفي الجدار الخلفي للغرفة العرضية ثلاث أنواب ،

يفضى الباب الاوسط منها الى المحراب ، بينما يؤدى البابان على المجانبين الايمن والايسر الى غرف اخرى ، وهذان البابان يحافظان على التوازن الدقيق في التكريم بين صور تحتمس وابنه .

فقد نقش على الباب الآيسر اسم امنوفيس ونحت على الباب الآيمن أسم تحتمس ، وعلى الباب الآيمن فيحمل خراطيش تحتمس ، وعلى الجانب الآيسر من هذه البوابة في الخرطوش رقم (٢١) حيث نشاهد امنوفيس في عناق مع حار آخت وعلى الجانبين في الخرطوش رقم (٢٢) ، (٢٣) نشاهد تحتمس اثناء قيام آمون – رع بعناقه حتى لا يؤذي شعور أحد .

واذا دخلنا الحجرة الواقعة على الجانب الآيسر نجد أيضا نفس التوازن الدقيق في مجال الشرف والتكريم بين الفرعونين في حضرة الآلهة - خراطيش

رقم (۲2) ، (۲۵) ، (۲۲) وتعتبر الغرفة الواقعة على يمين المحراب ذات اهمية خاصة حيث نشاهد نقوشها البارزة وهى تبين الاحتفالات والاستقبالات المتصلة بتأسيس المعبد والقرابين والتضحيات الأولى التى قدمت فيه ، منها تحتمس وهو يقوم بعبادة آمون – رع فى المخطوط رقم (۲۷) ، ثم وهو يتعبد لامون – رع ، وسنشات وآمون – رع فى الخرطوش رقم (۲۸) .

ومنظر آخر وهو يدق الأوتاد التى تحدد حدود وأساسات المعبد ويقف آمون – رع بينهما وفي الخرطوش رقم (٢٩) يعانق آمون – رع الملك أما في الخرطوش رقم (٣٠) فنشاهد في أسفله وهو يرقص أمام حار آخت ويمد الحبل ( كوحدة قياس ) وذلك يطابق وضع حجر الأساس ، أمام حار – آخت و

واخيرا يقدم القرابين الى رع ، ويأتى بعد ذلك دور أمنوفيس على المجانب الآيمن فهو يأتى بالماشية والآبقار لتقديم القرابين الى آمون – رع -- في الخرطوش رقم (٣١) ثم ألى آمون رع وحار – آخت في المخطوط رقم (٣٢) .

كما يرى فى الصف الاسفل يعانقه حورس وحار - آخت ، ويرقص امام حار - آخت ويقدم الصولجآن لحار آخت ·

وعنما ندخل الى المحراب نجد امنوفيس نشيطا كعادته المحافظة على التوازن بينه وبين أبيه لانه بينما يتكرر تمثيل الملك فهو يرى هنا واقفا أمام حتحور وحار - آخت في الخرطوش (٣٣) ويقدم القرابين الأمون - رع في الخرطوش رقم (٣٤) .

ذلك لآن خراطيش أبيه قد نحتت على الجانب الداخلى من البوابة ، حيث قيل أن آمون – رع يحبه ويجل له الاحترام ، على أن أهم شيء في هذا المعبد هو مخطوط لتمجيد امنوفيس ولنفسه في الخرطوش رقم (٣٥) ، (٣٦) .

وهذا هو المخطوط المؤلف من عشرين سطرا في الخرطوش رقم (٣٧)

الذى تكرر كثيرا فى معبد ايليفنتين والذى تعرض أجزاء منه فى فينا والقاهرة . ولقد نحت هذا المخطوط فى السنة الثالثة من حكم امنوفيس وهو يتحدث أولا بفخر فى أسلوب شعرى جذاب عن القوة البدنية للملك الشاب .

ولعل سبب ذلك يرجع الى أنه كان يعلم أن هذا هو الاحترام والميزة الوحيدة التى يمكن أن يقارن بها نفسه مع أبيه « أنه ملك حريص كل الحرص على سلاحه والتشبث به ، ذلك أنه ليس هناك أحد يستطيع أن يشد قوسه مثله من بين جنوده وشيوخ البلاد الجبلية الواقعة على المرتفعات » .

أو بين امراء ريثينو Retenu لان قوته اعظم بكثير من قوة اى ملك اخر قبله على الاطلاق فهو ملك ( مهيب ذو قوة بدنية خارقة ) كما ( وصفه كارليل المستكشف ) •

ويمضى امنوفيس فى وصف مجهوده فى تشييد المعبد: « انظر جلالته ، كيف زخرف المعبد وجمله الذى بناه والده ( من \_ خير \_ رغ ( تحتمس الثالث ) لابائه ، وجميع الآلهة \_ وقد بنى المعبد من الحجر حتى يكون عملا خالدا ، وبنيت جميع الجدران المحيطة به من الطوب اللبن ، والأبواب من خشب الآرز المجلوب من أحسن الربى .

والبوابات صنعت من الحجارة الرملية وذلك حتى يتسنى لاسم أبيه العظيم ، ابن رع ( تحتمس الثالث ) ان يبقى مخلدا الى أبد الابدين ١١ وعلى العموم فان القلق البالغ الذى كان يساور أمنوفيس لاستخلاص نصيب طيب من الفضل لاببه في معبد عمدا • حيث يعطى المرء صورة جميلة وانطباعا طيبا عن الخلق القوى الذى كان يتمتع به هذا الرجل •

ولكن لسوء الطالع أزيل ذلك الآثر والنقش مباشرة عند الفقرة الختامية للمخطوط التى تسجل وحشيته وقسوته فى معاملته الآسرى الآسيويين الذين اسرهم أثناء حملته على سوريا •

وحيث تقول تلك الفقرة: حينما عاد جلالته بقلب مفعم بالفرح الى أبيه آمون ذبح بسلاحه الآمراء السبعة الذين كانوا في منطقة تيخسي وقد

علقوا من . اقدامهم في مقدمة سفينة جلالته الملكية ٠٠ وبعد ذلك علق ستة من هؤلاء الاسرى أمام أسوار طيبة من اقدامهم أيضا ٠

أما القتيل السابع فأرسله في النهر جنوبا الى النوبة حيث على جدران نباتا لاظهار الانتصارات التي حققها جلالته الى أبد الآبدين في جميع أراضي وبلدان الزنوج (١) ولم يكن باستطاعة تحتمس الثالث وهو جندى أعظم من ذلك بكثير أن يثنى قوس ابنه أو يردعه •

وان مجرد الشهوة الى اراقة الدماء عنده التى استمرت تتناقص عند ابنه اذا ما قورنت بالنزعة الى العفو عند الآب ، تعطيك فكرة عن كيف أن أمنوفيس بالرغم من احترامه لاسم أبيه ، كان دونه في مجال العظمة الحقيقة .

فى نهاية المحراب فى معبد عمدا تنفتح غرفتان صغيرتان. من المحراب ، وقد قسمتا بعناية بالغة فيما يختص بالمناظر والمشاهد التى تحتويهما ، وهكذا تمت المحافظة على الترابط والاندماج الدينى الى اقصى حد ،

وهناك على سطح المعبد نشاهد مخطوطا يونانى ينطوى على بيان مزيف سرعان ما صححها زائر آخر ، حيث تقول هذه الرواية : « ان هيرودوتس هاليكارناسوس ينظر اليه بالاحترام والاعجاب » •

ويقول التصحيح : « لا لم ير ولم يعجب » والحقيقة ان هيرودوتس لم. يقترب من معبد عمدا على الاطلاق .

وهناك بين المعبد والنهر اطلال قليلة لمعبد صغير يبدو أنه كان معبدا مكونا من رواق ومذبح حيث كانت اجراءات التطهير تتم فيه قبل الدخول الى المعبد الكبير ، ويعود تاريخ هذا المعبد حسب تقرير جوتييه الى عام ( ١٩١٠ ) في عهد الملك سيتى الاول ، ويؤدى طريق صغير مبنى من اللبن يصل المعبد الى ما كان في يوم ما رصيفا ،

(1)

<sup>(</sup>Breasted, Ancient Records, 11, 791 - 7)

وعلى أى حال يعتبر معبد عمدا على جانب كبير من الاهمية لما ينطوى عليه من نقوش ورسوم وخراطيش فى غاية الاهمية ، وما تراعيه هذه الاعمال من التوازن الجميل فى مجال دعاوى تحتمس الثالث وامنوفيس الثانى والنقوش البارزة التابعة للاسرة الثامنة عشرة ،

ان نحته ونقشه بصفة خاصة جديرة بالاهتمام ، حيث نشاهد نوعية هذه الصناعة اللافتة للنظر تجدد في النفس التقدير والاعجاب بعد الاعمال الهزيلة التي رأينا منها الكثير •

#### ( معيد الدر )

على بعد مسافة صغيرة بالنهر جنوبى معبد عمدا ، وعلى الضفة المقابلة التى سنواصل تسميتها بالضفة الشرقية رغم أنها تعتبر الضفة الجنوبية بسبب انحناء النهر عند هذه النقطة تقع قرية ومعبد الدر ٢١٥ ميلا عند منعطف النهر ، وعلى مسافة ١٢٠ ميلا جنوبى أسوان ، ٧١٥ ميلا جنوب القاهرة .

وهو المعبد الرابع من الشمال الى الجنوب ، وقد نحت هذا المعبد في واجهة صحرة ضممة خلف القرية ، ولما كانت هذه الصحرة من نوع ردىء (١١) ، فان حالة المعبد غير جيدة \*

ويمكن القول بأن تدخل الانسان المستمر واحتلاله هذه القلعة هو الذى سارع فى عملية تخريبه ومن عوامل انهيار جدرانه ومبانيه فمن المحتمل أن المسيحيون الأوائل قد خربوا بعض نقوشه كما أن المبنى قد استعمل لعدة أجيال كمستودع للقمامة وسكنى للهوام والوحوش •

كانت الدر تقع فى منطقة من مناطق النوبة تعرف باسم ميام Maam التى كانت على ما يظهر مكانا مقدسا اذ أن اكثر من اله وعلى سبيل المثال حورس كان ينتمى اليها ، ثم أطلق عليها اسم « معبد رمسيس فى منزل رع » وقد تم وقف هذا المعبد للاله حور ـ آختى ، ورع ، آمون - رع ، ورمسيس نفسه والمعبد من عمل رمسيس الثانى .

بينما توضح منزلة الاله بتاح أيضا موضع التقديس ، كما أن له أيضا مكان في المحراب • ولكن ليس هناك أى دليل على وجود نقوش أو أعمال لاى فراعنة لاحقين ، كما يبدو أن تاريخ المعبد بدأ وانتهى بحكم رمسيس الثانى •

لقد اختفى الصرح والفناء الآمامي اللذان كانا قد بنيا من الطوب

<sup>(</sup>۱) نظفت جدران هذا المعبد فظهرت الوانه زاهية وبعدئذ قطعت المجاره وأعيد بناؤه بجوار معبد عمدا ٠

اللبن ، ولذلك فان ما نشاهده الآن فقط هو الاعمدة الاولى وصالة الاعمدة الثانية أو الدهليز والمحراب بغرفتيه المجانبيتين .

ان الباب الجانبى الذى اعتاد أن يدخل منه الزوار ، قد أغلقه مسيو باراسانتى اثناء أعمال التنظيف والتقوية التى قام بها ، ويتم الدخول الآن من المدخل الرئيسى •

أننا عندما ندخل الآن الى صالة الأعمدة الكبيرة التى فقدت سقفها ومعظم الآجزاء العليا من جدرانها التى نحتت من الصخر مثل أجزائها الباقية ، ويرتكز السقف على اثنى عشر عمودا فى ثلاثة صفوف ، وكانت الاعمدة الاربعة الاخيرة ذات أشكال أوزورية وقد دمرت وتهشمت عن عمد ، بحيث لم يبق منها سوى أقدامها .

كان هذا الصف من الاعمدة يشكل فى وقت ما رواقا للقاعة الخلفية ، وعلى الاجزاء المتبقية من الجدران نشاهد نقوش بارزة لها بعض الاهمية ، فعلى الجدار الشرقى ( على الشمال عندما نتجه نحو المحراب ) سلسلة متعاقبة من مشاهد لمعارك حربية •

فأولا نرى مشهدا كاد أن يتلاشى الأسرى يساقون الى حضرة رمسيس (١) ويلى ذلك الملك نفسه حيث يشاهد مندفعا فى عربته الحربية بينما نشاهد أعداءه يقرون من أمامه أو يداسون تحت سنابك خيله (٢) ٠

ثم نشاهد الملك مرة أخرى يخرج من عربته ويمسك أربعة من أعدائه من شعورهم (٣) وأخيرا يقود أسراه أمام الاله حار - آخت (٤) • ويبين الصف الموجود فوق هذه المناظر مشاهد المعارك الحربية والملك رمسيس الثانى أمام عدد مختلف من الآلهة التى لم يبق واضحا منها سوى الاله آتوم الله هيليوبوليس •

وعلى الجدار الغربى لم يتبق سوى مشهد واحد واضح حيث يرى فى هذا المشهد رمسيس وهو فى عجلته الحربية مندفعا وسط الجيش الهارب (٥) • ويرى رماة السهام الزنوج يفرون الى معسكرهم الواقع بين التلال والاشجار •

وكان بعض هؤلاء يحمل الجرحى منهم وآخرون ينصحون النساء بالهرب • ثم يأتى بعض الضباط المصريين بالأسرى ومن بينها احدى العائلات من الاعداء تنتظر مصيرها في خضم المعركة ووسط ماشيتها •

وفى الصف الأعلى نشاهد مناظر مهشمة تبين رمسيس فى عربته مسع أسده الأليف وهو يستعرض أسراه أمام آمون ـ رع ويقدم له الضحايا • وعلى الطرف الشرقى من الجدار الشمالى ( المدخل ) كانت هناك فى وقت ما مشاهد حربية ، ولكنها اختفت الآن تقريبا •

وعلى الجدار الخلفى ( الجنوبى ) تمثل المناظر على يمين البوابة (٦) رمسيس وهو يذبح أربعة آثيوبيين أمام آمون – رع بينما يظهر أسده الأليف الى جانبه ، كما يظهر رمسيس أمام بتاح وتحوت ، وعلى يسار البوابة (٧) يرى أيضا وهو يذبح أربعة آسيويين أمام حار آخت ،

ومنظر آخر وأسده يمسك باحد الآسرى ، كما يشاهد الملك أمام الاله خنوم • وتحت هذه المشاهد وعلى يمين البوابة نشاهد ٩ بنات من بناته العديدات اللائى لا يقعن تحت حصر ، وعلى اليسار يظهر ثمانية من ابنائه •

وهو نوع من اختيار تمثيلى لأمرته الكبيرة لأن جعبة رمسيس مليئة بشكل يسترعى الالتفات ، ويشاهد الملك على الاعمدة منقوشا أمام آلهة اخرى متنوعة ، ولقد دمرت الثلاثة الصفوف الامامية من الاعمدة في هذه القاعة ولم يبق منها سوى قواعدها والاعمدة الاوزورية المشوهة في الصف الثالث .

أما الصالة الثانية التى ندخلها الآن فهى منحوتة كلها من الصخر ، وهى قاعة مربعة الشكل ذات ستة أعمدة • أما النقوش البارزة فى هذه القاعة وعلى الأعمدة فليست جذابة كتلك التى فى القاعة الأولى فهى جميعا ذات صبغة دينية وتقتصر على اظهار الملك أمام آلهة مختلفة أو وهو يقدم القرابين للمراكب المقدسة •

وهذه الموضوعات لا يلبث الزائر أن يشعر منها بالملل لكثرة تكرارها



( معبد الدر الذي يرجع الى عهد رمسيس الثاني – في موقعه القديم – وقد )
 ( تم فك هذا المعبد ونقل وأعيد تركيبه في المنطقة الثالثة من مواقع تجميع )
 ( آثار النوية في عام ۱۹۷۱ بجوار معبد عمدا ومقبرة بنبوت )

وعلى جدار المدخل من ناحية اليسار (٨) يتولى الاله حارسيزيس Harsiesis والله آخر تقديم رمسيس الى حار ـ آخت واللهة أخرى •

وعلى الجدار نفسه من ناجية اليمين (٩) يشاهد وهو يقدم القرابين اللي الالهة نيت Neith ويتولى حار سيزيس وربما الاله تحوت مسح جسمه بالعطور ٠ كما يشاهد على الجدار الغربى ( الأيمن ) وهو يقدم القرابين الى مركب حار آخت ويباركه (١٠) ، (١١) آمون - رع الذى تصحبه زوجته موت ٠

فى حين يشاهد ثلاثة أتباع للملك وهم تحوت ، ومونتو ، وحورس يحمل كل واحد منهم علامة الاعياد الخمسينية ، وعلى الجدار الشرقى (اليسار) يشاهد وهو يقدم قرابين الى قارب مقدس (١٢) ، ثم وهو يتعبد لامون ـ رع وايريس (١٣) ،

واخيرا وهو واقف بجانب الشجرة المقدسة في حضرة الاله بتاح وسخمت وتحوت (١٤) • وعلى الجدار الجنوبي أو الخلفي ( الجانب الشمالي ) يرى متعبدا أمام حار - آخت وحتحور ، وعلى الجانب الآيمن (١٥) يظهر أمام كل من آمون - رع ، وشخصه في هيئة تعبد •

وكان السقف في ذلك المعبد أصلا مزخرفا بنقوش تمثل الجوارح من الطير وعدة خراطيش مختلفة ، ولكن هذه الزخارف قد تهشمت واختفت تماما .

وفى المحراب نشاهد أربعة تماثيل فى الطرف الجنوبى ولكنها أصيبت بتلف شديد (١٦) • وهى لشخوص لبتاح وآمون – رع ورمسيس نفسه وحار آخت وعلى الجدار الشمالى (١٧) يشاهد الملك وهو يقدم قرابين الى المركب المقدس •

كما يرى وهو واقف أمام الاله بتاح ، وعلى الجدار الآيمن (١٨) يرى مرة ثانية وهو يقدم القرابين للمركب المقدس وحار آخت ، ويرى في سمك البوابة (١٩) واقفا أمام حار آخت ، آمون - رع ٠

وتضم المجرتان الجانبيتان مناظر من زخارف متشابهة ، ففى الغرفة الواقعة على الشمال ( الشرقية ) يظهر رسم لرمسيس أمام الاله آتوم ، وآمون



( شكل رقم ٤٥ ) ( رسم تخطيطى لمعبد الدر )

- رع ورسم آخر مجسم سماوی بشكل الهی للملك نفسه له رأس صقر (۲۰) وأمام حار آخت وآمون - رع (۲۱) ومنظر آخر أمام تحوت وموت (۲۲) ثم يشاهد أيضا وهو يرقص أمام نفس المعبودة في المركب المقدس •

وفى الحجرة اليمنى ( الغربية ) ، يظهر أمام بتاح وآمون وحار آخت (٢٣) ثم وهو يقف أمام ذات المعبودة فى وضعين مختلفين ، وكما ظهر قبل ذلك (٢٤) وراقصا أمام أوزوريس وايزيس وحورس ويتعبد أمام حار آخت (٢٥) \*

وعلى بعد مسافة صغيرة الى الشمال من معبد الدر توجد لوحة بالية متكلة يعود تاريخها الى العصر الرميسى ولوحة أخرى عليها رسم منقوش لحاكم أثيوبيا المسمى « امن – أم حاب » وهو يتعبد لحورس اله ميعام (Maam) وهذه اللوحة يعود تاريخها الى عهد رمسيس الثانى كما يتضح من الخرطوش الموجود أعلاها ، كما نشاهد هناك بالقرب منها رسومات بارزة لغزلان وسفن وزراف وخلافه ،

ليس هناك بعد معبد الدر (١) ما يستلفت الأنظار اللهم سوى بعض المخطوطات الصخرية وراء قرية توماس Tomas وهذه المخطوطات بالغة القدم اذ يرجع تاريخها الى عهد الدولة القديمة ( الاسرتان الخامسة والسادسة ) •

<sup>(</sup>۱) في عام ۱۹۵۹ اتخذت مصلحة الآثار خطوات كبيرة وفقا لآهداف تحددت على ضوء مشروع انقاذ آثار النوبة وشملت هذه الخطة مراحل مختلفة من حفائر ومسح أثرى وتسجيل ونقل للمعابد من أماكنها قبل أن تغمرها مياه السد العالى التى بدأت في الارتفاع عام ۱۹۲۵ ، فعملت هيئة الآثار بالاشتراك مع الدول الاجنبية على فك هذه المعابد واعادة تركيبها في مناطق عالية مجاورة وبعيدة عن منسوب المياه ومن ضمنها معبد الدر الذى تم فكه بنجاح ونقل واعيد تركيبه في المنطقة الثالثة من مواقع تجميع آثار النوبة في عام ۱۹۷۱ وبذلك تضم هذه المنطقة ( منطقة عمدا ) معبد عمدا ومقبرة بنوت ومعبد الدر و المترجم

كما نشاهد أيضا مخطوطات أخرى يعود تاريخها الى عصر الدولة الحديثة منها اثنتان الأمير سيتاو حاكم أثيوبيا تحت حكم رمسيس الثانى وهو موظف سبق أن التقينا به قبل الآن • كما نشاهد على الضفة المقابلة وعلى مسافة قليلة الى الجنوب قليلا حيث وجد السيد ويجال المستكشف لوحة جميلة تحمل رسما منقوشا لمحورس اله ميعام جالسا •

كما يشاهد رمسيس وهو يقدم له انائين مملوئين بالدهون ، ويشير المخطوط الى الهدايا والقرابين المقدمة من الملك تحتمس ، أمير ميعام ، إلى تمثال رمسيس ، ومع رسم سيتاو الذي يرى وهو يتعبد في أسفل اللوحة مما يدل على أنه هو الذي قام بعمل هذا الآثر .

#### ( معيد الليسيه )

على بعد حوالى نصف ميل تقريبا من النهر ، ووراء الجزء الشمالى من قرية ابريم يقع معبد الليسيه أو ( مقصورة الليسيه الصغيرة ) المنحوت في الصخر الذي يعود تاريخه الى السنة الثالثة والأربعين من حكم تحتمس الثالث .

وهو معبد صغير جدا يتالف من غرفة واحدة فقط مستعرضة لها مشكاة صغيرة ، وقد زينت واجهته بمخطوطات كثيرة بجانب لوحة لتحتمس الثالث التى تذكر نفس التاريخ الذى تقدم ذكره ·

ويظهر تحتمس الثالث على هذه اللوحة وهو يتعبد للاله حورس اله ميعام وساتت ، كما ترك الأمير سيتاو النشط بصمته هنا أيضا • ذلك أن رسمه وهو يتعبد راكعا حيث يظهر في أسفل اللوحة التي يبدو فيها رمسيس الثاني وهو يقدم القرابين لآمون رع وحورس ، اله ميعام •

ويوجد خرطوش تحتمس الثالث فوق البوابة ، حيث كانت هذه الغرقة في وقت من الاوقات مزخرفة بنقوش جميلة بارزة أصبحت الآن مهدمة ومطموسة وغير واضحة .

ويظهر الملك في هذا الخرطوش وهو يقدم القرابين للاله حورس ويعانقه مع وجود الاله ددوين وهو أحد آلهة النوبة ، ويقف أمام سنوسرت الثالث المؤله وآلهة أخرى مختلفة •

وفى المشكاة ثلاثة تماثيل محطمة يحتمل أن تكون لتحتمس الثالث وهو واقفا بين حوس ، اله ميعام والها آخر غير واضح المعالم ، كما يرى على جدران المشكاة وهو واقفا أمام حورس ، اله ميعام وآمون للمورس ، وساتت وتحوت •

وعلى بعد زهاء ميلين جنوبى معبد الليسيه (١) ووراء قرية ابريم ، اكتشف السيد ويجال مخطوطين نادرين منحوتين فى الصخر عن ملكين مجهولين باسم كا ـ رع ، وسن ـ رع برفقة فرعون لابسا التاج المزدوج ٠

وعلى ضفة النيل الغربية ، وقبالة قرية ابريم ، توجد قلعة كارانوج المخربة التى يعود تاريخها الى القرن الثالث أو الرابع الميلادى من عصرنا هذا ، ويمكن أن نشير اليها نظرا الأهميتها التاريخية الانها مازالت قائمة وشامخة بارتفاعها الكبير وقوة بناءها •

ويحتمل أن تكون هذه القلعة قد بنيت على أساسات أثيوبية أو رومانية متقدمة ، وقد قام كل من السيد / راندال ما كفلر ، وس٠ل٠ وولى المستكشفان بعمليات بحث وحفر في سنتى ١٩٠٩ – ١٩١٠ ٠

وكذلك فى منطقة المقابر الهرمية المبنية من اللبن الموجودة فى الصحراء وراء مخطوطات قلعة كارانوج ومنطقة عنيبة حيث وجدت نقوش مما يدل على أن ذلك المكان كان مركزا للمنطقة المعروفة بمنطقة ميعام التى تكرر ذكرها فى الصفحات السابقة •

<sup>(</sup>۱) فى بداية مشروع انقاذ آثار النوبة ونظرا للمساعدات القيمة التى قدمتها ايطاليا تم فك ونقل معبد الليسيه بعيدا عن منسوب مياه السد العالى ونقله الى أسوان ، ثم قامت هيئة الآثار بعد ذلك باهداء معبد الليسيه الى ايطاليا التى نقلته وقامت بتركيبه وترميمه بجوار متحف تورينو ، وتم افتتاحه يوم ٤ سبتمبر ١٩٧٠ فى حفل القيت فيه كلمة تقدير لما بذل من مجهودات لانقاذها ذلك المعبد واعادة بناءه فى متحف تورينو وذلك تقديرا لمجهودها فى معاونتنا على الحفاظ على هذا التراث العظيم ، المترجم

## ( مقبرة بنوت )

ومقبرة بنوت Pannut تعتبر أهم أثر من عصر الأسرات في منطقة عنيبة قد نحتت في الصخر في جانب التل وعلى بعد حوالي نصف ساعة بجانب النهر •

وعلى مسيرة حوالى ربع ساعة مشيا وراء منطقة المقابر الهرمية المبنية باللبن التى تخص أعضاء أسرة بنوت ، كان بنوت موظفا فى ظل حكم الملك رمسيس السادس ، وكان يتقلد منصب ملاحظ عمال والمشرف على معبد حورس ، اله ميعام ، أما زوجته فتدعى تاخا وهى مغنية فى المعبد ،

وقد حرص بنوت مثل جميع المصريين الطيبين على أن تقتفى أسرته أثره وتقتدى به فى أعماله وحياته ، وقد تقلد أعضاء أسرته مناصب هامة مثل ملاحظ الخزانة فى النوبة السفلى ، وكاتب الخزانة ، وكبير كهنة ايزيس ، وكان له حفيد يحمل نفس اسمه وقد تزوج سيدة تدعى باك ساتت ،

### وصف المقبرة:

تتكون مقبرة بنوت من غرفة مستطيلة واحدة لها مشكاة صغيرة تحتوى على ثلاثة تماثيل محطمة ومهشمة منحوتة في صخرتها الخلفية قبالة المدخل .

وتعتبر المشاهد المنقوشة فى الغرفة عملا جميلا متقنا مازالت تحتفظ بالوانها • ولكن المقبرة أصابها تشوه وتلف شديد • وهناك على شمال البوابة رسمان منقوشان لبنوت (١) وتاخا مع مخطوط آخر لهما •

<sup>(</sup>۱) عند تنفيذ المرحلة الثانية لانقاذ معابد النوبة ساهمت حكومة الولايات المتحدة الامريكية في انقاذ ثلاثة أعمال من أهم آثار النوبة وهي معابد بيت الوالى ، ووادى السبوع ومقبرة بنوت وقد أسهمت في هذا العمل بحوالى مليون جنيه ، وقد تم فك هذه الآثار بنجاح كبير وأعيد تشييد مقبرة بنوت في منطقة عمدا وعلى بعد ثلاثة كيلو مترات الى الداخل من الموقع القديم لهذا المعبد ، وتضم منطقة عمدا الآن بجانب معبد عمدا مقبرة بنوت ومعبد الدر ، ذلك لأن مقبرة بنوت تعتبر المقبرة الوحيدة المنحوتة في الصخر ، المترجم

وعلى الجدار الغربى على الطرف الشمالى نشاهد مخطوط يتصدث عن الأراضى التى حولها بنوت الى مخازن ومساكن لاقامة الكهنة بأمر الملك واستراحات لاستقبال المزائرين وتخزين القرابين التى تقدم للتمثال الملكى والآلهة في معبد ميعام •

وتقع على جانبى المخطوط عدة شخوص الهية لكل من بتاح وتحوت وآمون درع وموت ، وخونسو ، وعلى الجدار الشمالى يرى حاكم اثيوبيا في الصف الأعلى يقدم فروض الطاعة والولاء لرمسيس السادس الجالس على عرشه في سرادقه الملكى ، ويخبره عن العطايا والهدايا التى قدمها بنوت ،

ويتلقى بنوت وعائين من الفضة ، كما يبدو أنه على وشك استلام تمثال فضى الملك حيث يقوم الحاكم بفحصه · ونشاهد كذلك تجمع الأسرة تحت هذا المشهد ·

وعلى الجدار الخلفى الى شمال المشكاة يرى بنوت وتاخا بصحبة أبنائهما الستة ، واقفين أمام الرسم المنقوش المتوج لحار - آخت ، وعلى الجانب الجنوبي يرى بنوت وتاخا واقفين أمام خبرى ٠

ويظهر بنوت بعد ذلك راكعا امام حتحور التى تبدو فى صورة بقرة خارجة من الجبل الغربى ، بينما تحمل الآلهة تاورت جعلا بيد وصولجان باليد الآخرى • ويرى بنوت وزوجته تاخا فى السجل الاسفل امام بتاح سوكار •

ويظهر حار - آخت متوجا ، بينما يتولى أنوبيس وتحوت تطهير بنوت كما يظهر بنوت أمام أوزوريس ، وعلى الجدار الجنوبى ، في الصف الأعلى نشاهد أنوبيس واقفا بجانب سرير بنوت ، بينما نشاهد أيزيس المرتدية الملابس البضاء ، ونفتيس المرتدية الملابس الحمراء يندبانه بعد موته ،



# (شكل رقم ٢٦)

( منظران من مقبرة بنوت الصخرية بالنوبة ، يمثل المنظر السفلى ) ( مجموعة من النساء المنتحبات أمام جثة بنوت ، التى يتولى الكهنة ) ( القيام بالشعائر الدينية الخاصة بها ، أما المنظر العلوى فيمثل ) ( صاحب المقبرة ومن خلفه زوجته أمام الميزان وقد وقف الاله نحوت ) ( كاتب الاله يعدد الأعمال الطيبة لصاحب المقبرة )

ويقوم حورس بمصاحبة بنوت وتاخا الى عرش أوزوريس وعلى الصف الأسفل حيث نشاهد الحقول الفردوسية ، ويرى بنوت وزوجته تاخا ،

وهما في مركب يسير فوق احدى القنوات ، وهما يتعبدان لحار - آخت واتوم وخبيرى ويحصدان في الحقول السماوية ·

وعلى النصف الجنوبي من الجدار الغربي مشهد لوزن القلب والعقاب ، واخيرا نشاهد جنازة بنوت ومومياؤه وهي منصوبة أمام باب المقبرة .

كما نشاهد الكهنة وأهل بيته والأصدقاء وهم يودعونه في المراسم الأخيرة ، بينما تبكى النساء وهن يندبن ويبكين حزنا على المتوفى الراحل .

### ( قلعة قصر ابريم أو قلعة عنيية )

على الضفة الشرقية لنهر النيل ، وقبالة بلدة عنيبة وعلى مسافة صغيرة جنوبها ، تطل على النهر ثلاث مرتفعات صخرية عالية ضخمة ، حيث تقع على المرتفع الاوسط خرائب بلدة وقلعة قصر ابريم أو عنيبة ،

وهذه القلعة الضخمة تشرف أيضا على الوادى لمسافة ٢٣٥ كيلو مترا الى الجنوب من سد أسوان ، وتمتاز بأنها مشيدة على ربوة عالية صخرية جعل موقعها يشتهر بمناعته .

ونحن لا ندرى متى بنيت هذه القلعة ولا نعرف على وجه التحديد أنها لعبت دورا كبيرا في العصر الروماني ، وفي الحروب الطاحنة التي قامت بين الرومان والنوبيين .

وهذه القلعة تسيطر بموقعها الممتاز على الوادى على مسافة عدة أميال من جميع الاتجاهات وتمثل علامة رائعة ، وكانت أثناء الاحتلال الرومانى تسمى بريميس بارفا أو قلعة ميعام • حيث كان أول ظهورها في التاريخ أثناء التمرد الأثيوبي •

حينما قام الأثيوبيين تحت حكم الملكة كانديس بمهاجمة المقاطعة الرومانية وجدير بالذكر أن الامبراطور بترونيوس هزم الملكة الأثيوبية وجيشها المضطرب في الدكة • ثم واصل انتصاراته باقتحام قصر ابريم حيث كان الأثيوبيين يحتفظون به ويسيطرون عليه •

وفى أوائل القرن السادس عشر الميلادى احتل السلطان سليم الأول هذه القلعة وترك فيها حامية من جنود البوسنة ، ولكنه فيما يبدو نسى اين وضع الحامية وأسدل عليهم النسيان ومكث فيها الجنود وواصلوا الحياة هم وخلفاؤهم فى ذلك المكان وتركوا لامرهم •

ثم تزاوجوا من أهل المنطقة واستقروا فيها ونسى أحفادهم لغتهم الاصلية وتحدثوا باللغة النوبية ، ولا تزال في هذه القلعة بقايا وآثار مسجد تهدمت معظم أجزاءه حتى القرن التاسع عشر .

وقام المماليك الفارين من حكم محمد على بطرد الحامية البوسنيين والمحتلوا القلعة لفترة قصيرة ولكن ابراهيم باشا ابن محمد على قام بطردهم منها ففروا مرة أخرى الى الصعيد حيث تعقبهم هناك •

يمكن الوصول الى القلعة من الناحية الجنوبية – الغربية بواسطة طريق قديم تتخلله على أبعاد متفاوتة درجات منحوتة فى الصخر – غير أن البوابة الوحيدة تقع على الجانب الشمالى – الشرقى حيث توجد بوابة مصرية غربية رائعة مبنية من الحجر المنحوت فى الصخر ويتوجها افريز مزخرف بحليات معمارية وقرص شمس مجنح •



( شكل رقم ٤٧ ) ( رسم تخطيطى لقلعة قصر أبريم أو حصن عنيبة ) ( م ١١ ـ الآثار المصرية )

ولا تزال الجدران على الجانبين الجنوبى والغربى قوية ومتماسكة وكذلك الجانب الشرقى ، أن الأجزاء الجيدة البناء هي الأقدم عهدا ، حيث أضيفت مجموعات كبيرة من الأحجار التي يبدو أنها قد استقطعت من مبنى قديم ، يحتمل أن يكون معبدا ،

وقد توجت باعمال اقل اتقانا في اوقات متاخرة استخدمت فيها حجارة أصغر حجما في عمليات البناء •

وتقع بلدة بوسنة داخل أسوار هذه القلعة ، وهى عبارة عن مجموعة مشوشة من المنازل المبنية من جميع أنواع الحجارة ، مع تحويل مجمعات قديمة كثيرة ، بل وأجزاء من أعمدة مختلفة الى استخدامات جديدة .

أن مثل هذه الأسس والقواعد المختلفة في نوعيات البناء تبين نماذج مختلفة لشوارع ودروب كثيرة تتجه جميعا الى قمة التل ، حيث كانت تقوم في هذه المنطقة كنيسة حولت فيما بعد الى مسجد ،

وهذا المبنى استخدمت فيه حجارة كثيرة مختلفة الاحجام وما زالت ثلاثة من جدرانه قائمة ، حيث يقع المذبح في فجوة أو مشكاة نصف دائرية عند الطرف الشمالي الشرقي ، كما يوجد طريق مقنطر تعلوه ثلاث قباب جيدة البناء:

ويتجه هذا الطريق مع الجانب الجنوبى – الشرقى ، وهناك طريق آخر مقنطر مثل الطريق السابق ذكره فى الجانب المقابل ، وتوجد فى الركن الشمالى – الغربى من القلعة بقايا قليلة من خرائب معبد مصرى قديم مهدم وغير مزخرفة وليس به أية مخطوطات ،

كانت امدادات المياه الأفراد العائلة وعائلاتهم ترد من النهر ، وقد نحتت درجات في الصخر على الجانب المنحدر للتل تسهيلا لعملية نقل الماء • وهناك خزانات وصهاريج عديدة نحتت أيضا في الصخر لتخزين كميات كبيرة من الماء •

وهناك وباسفل القلعة في واجهة الجبل نحتت خمسة مقاصير صغيرة في الصخر ، قبالة المرتفعات وعلى ارتفاع فوق ضفة النهر ، وقد قام بنحتها بعض حكام بلاد النوبة من عصر الدولة الحديثة ، ونقشوا على جدرانها بعض النقوش والرسوم التي تمثل ملوكهم وحكامهم وهم يتعبدون الآلهة .

كما سجلوا اسماءهم على الجدران ، وهذه المزارات صعب الوصول اليها · نظرا لارتفاعها ، ولكنها تستحق الفحص والدراسة لأن بعضها يحمل مناظر جميلة ذات أهمية كبيرة ، كما أن سقوفها مزخرفة وجديرة بالمشاهدة ·

تقع المقصورة الأولى فى اقصى الجنوب وقد بناها نيهى Nehi حاكم أثيوبيا أثناء حكم تحتمس الثالث وتشاهد خراطيش تحتمس على الجانب الخارجي من البوابة ، ونقشت كذلك القاب الحاكم نيهى ، ولكنها ليست واضحة •

ويبين الجدار الجنوبى داخل المقصورة الملك تحتمس الثالث مع مين الله قفط وهو احد الآلهة المعبودة ، ثم يظهر خلفه ايضا ، بينما نرى أمامه شخوص تالفة ومخطوط يعدد أسماء والقاب نيهى بالاضافة الى الاشارة الى احضار الجزية المفروضة على الجنوب من الذهب والعاج والابنوس في السنة الثانية والخمسين من حكمه ،

وعلى الجدار الشمالى نشاهد شخوص للالهتين أنوقيت وساتت ، الاهتى الشلال ، وحورس سيد بوهن وحورس الله ميعام وآمون •

وقد أزيل السم آمون ثم أعيد كتابته من جديد ، الأمر الذي يدل على مدى الالحاح والتصميم على التخلص من اسم آمون في عهد اختاتون ، لثلا يكتب البقاء لهذا الاسم الكريه •

وحتى حينما جرى السعى لتعقب مزار مهمل فى اعماق النوبة • وهناك فى مؤخرة المقصورة ثلاثة تماثيل مشوهة ومهشمة التى ربما كانت تمثل تحتمس الثالث جالسا بين ساتت وحورس •

والمقصورة الثانية تعرفنا بصديقنا القديم سيتاو حاكم النيوبيا ، اثناء حكم رمسيس الثانى ، ولما كان رمسيس الثانى نفسه لم يدع فرصة تفوته للاعلان عن أمجاده وأفضاله الرائعة الا وعمل بها ، فان المسؤولين والموظفين في عهده تملكتهم الرغبة في تقليده في تخليد وذكر أعمالهم وأمجادهم التى تاثروا بها ،

فمنهم سيتاو الذى كما رأينا بالعقل كان بالغ النشاط فى تخليد ذكراه وذكرى سيده ، وتعتبر المشاهد المنقوشة على جدار المقصورة بمثابة اعلانات وتأييد كبير عن ولاء سيتاو وموظفيه لفرعونهم العظيم •

ذلك الفرعون الذى يشاهد جالسا على العرش بينما نرى الحساكم الطيب مع الكاتب حار ... أم .. حاب ومسجل المعابد امن ... ام . أدبت ، والمسجل حار ... ناخت ، والمسجل بسيور .

وكذلك مسجل صوامع الغلال حار سحتب الى جانب كهنة آخرين طمست أسمائهم ودمرت ، وهم يقدمون له التقارير وفروض الولاء والطاعة ،

وهناك في آخر المقصورة نشاهد ثلاثة تماثل مشوهة تمثل رمسيس الثانى بين الهين •

وتوضح المقصورة الثالثة كيف كان الحقد منتشرا في مصر القديمة · لان هذا المزار في الاصل كانت توجد به خراطيش تحتمس الثالث والملكة حتشبسوت ، ويعود للحكم المشترك بين الملكين ·

ولكن خرطوش حتشبسوت قد أزيل من كل مكان نقش فيه ، حيث كان هذا العمل يتطلب مشقة بالغة لتحقيق الغرض منه ، وهو القضاء على كل أثر للمنافس الذي قبله •

ولم يكن لتحتمس الثالث أى ذريعة لحماسه الدينى الذى قاد اخناتون الى محو اسم آمون ، ان التماثيل الأربعة المهشمة القصيرة والبدنية التى أصابها الآن تلف شديد والتى تحتل الجدار الخلفى لا تحكى لنا شيئا الا التخريب والدمار المتعمد لهذه التماثيل •

وهذه التماثيل تمثل حتشبسوت وتحتمس الثالث بصحبة حورس اله ميعام وساتت اله ايليفنتين • وجدير بالذكر أن ألوان هذه المقصورة مازالت بحالة جيدة ، وخاصة في رسومات السقف •

أما المقصورة الرابعة فتعتبر اهمها جميعا ، حيث توجد فوق البوابة من الخارج خراطيش للملك أمنوفيس الثانى ومخطوطات أخرى باسفل الأكتاف تشير الى « الابن الملكى ، أوسر ــ ساتت » •

ويرى على الحائط الجنوبى للمقصورة أمنوفيس جالسا على العرش ومن خلفه حامل المروحة والإلهة ساتت سيدة ايليفنتين بجانبه ، وهناك موظفان يحملان المراوح والاقواس أمامه ٠

ويوجد مخطوط تالف يشير الى جزية الحيوانات التى يظهر بعضها على الحائط ويرى على الجدار الشمالى امنوفيس مع حورس اله بوهن فى حضرة ثالوث الشلالات المؤلف من خنوم وساتت وأنوقيت ٠٠ ونخ ابت وسوبد وحتحور إلهة ايليفنتين ٠

وهناك على الحائط الخلفى كالعادة ثلاثة تماثيل محطمة تمثل امنوفيس بين اله والهة ، وعلى جانبى المشكاة التى تضم التماثيل رسم باهت بالزيت للفرعون ،

أما المقصورة الخامسة في هذه المجموعة فهي خالية تماما من أية أعمال نقش أو نحت أو تماثيل أو أية خراطيش ·

وعند المرتفع المصخرى الثالث من المجموعة عند قصر ابريم والواقع جنوبى القلعة لوحة ضخمة للملك سيتى الأول منحوتة في جانبها الأملس، وعليها سجل حافل لانتصاراته بيد أن الجزء العلوى من اللوحة قد أصابه الدمار ولم يبق من نقوشها سوى مشهد واحد •

ان هذا المشهد المنقوش على الجزء الأسفل يبين سيتى الأول مع عربت المحربية وهو يذبح أسيرا في حضرة أحد الآلهة • وهناك تحت هذا المشهد اثنا عشر سطرا أفقيا وثلاثة أسطر رأسية لمخطوط مكتوب باللغة الهيروغليفية •

وهذه المخطوطات مع رسم منقوش صغير لنائب الملك سيتى فى انيوبيا وهو امن ـ ام ـ حات ، وتشاهد أيضا رسومات قديمة مهملة ومشوهة على بعد قليل من اللوحة لمجموعة من الفيلة والزراف وحيوانات أخرى ·

وينبغى عدم الوصول الى هذه اللوحة من جهة الجنوب ، حيث يوجد طريق جيد من جهة الشمال ويعتبر أكثر ملائمة وسهولة حيث يستطيع المرء الوصول اليها بعد زيارته لقصر ابريم ،

وعلى بعد زهاء ثمانية أميال جنوبى قصر ابريم ، وعلى الجانب الجنوبى من أحد التلين اللذين يرتفعان من هضبة صخرية عالية ، توجد سلسلة من الصخور داخله في البحر يقع وراءها سفح تل صخرى جرى تهذيب واجهته بشكل أملس نشاهد على هذا السفح مشهدا صغيرا ملون يبين الفرعون سنوسرت الثالث أثياء قيامه بذبح زنجى •

والمعروف عن الفرعون سنوسرت الثالث أنه مشهور في التاريخ المصرى بأنه أعاد تأكيد السلطة المصرية في أثيوبيا بعد فترة من الزمان كان فيها الزنوج مصدر اضطرابات وقلق لمصر •

ولذلك كان سنوسرت الثالث موضع تقديس وتكريم ، وخاصة فى منطقة كوش المصرية ، كاله محلى ، على أن من المحتمل أن يكون له أعمالا ناجحة حتى اتخذ رمزا لهذه العبادة •

ومازالت بعض الألوان الأصلية باقية على رسومات الشخوص وذلك نظراً لوجود أعمال النحت من عصر الأسرة الثانية عشرة ، حيث نشاهد منظرا قوامه شخوص ومخطوطات عديدة قد نحتت في عصور الأسرة الثامنة عشرة على صخرة قريبة أيضا •

ان الكائنات الالهية التى تشاهد على أحد أطراف هذا المشهد هى للاله حورس الله ميعام ، وسنوسرت الثالث ، وريشيب الله الحرب السورى الاصل . كما نجد سنوسرت لابسا تاج مصر العليا ويحمل لقب « الملك القوى الخالد الى الابد ». •

ويلبس حورس التاج المزدوج ويحمل صولجان الاله ، ويلبس ريشيب تاج مصر العليا ويلوح بدرع وصولجان ، ويقف أمام هذا الثالوث خمسة شخوص من البشر ،

أولا يتقدم رجل يدعى نيبسى حاملا القرابين الى الثالوث وتتبعه زوجته تابا وأما الشخص الثالث فهو ابن الزوجين الأولين الذى تقلد منصب (صياد الملك ) ويحمل قوسه ونباله ويمسك بغزال اصطاده ليقدمه قربانا ٠

كما يتبعه ابن آخر لنيبسى الذى يتقلد منصب « حارس ماشية حورس » ، الله ميعام ويدعى سن ـ نوفر ، ويليه شخص آخر يوصف بـ « خادم الملك » « وحارس الأبوام الملكية » والذى يحمل عصاتى الرمى ،

ونشاهد تحت هذه السلسلة من الشخوص اعمال نحت ، حيث يمثل الكبش المقدس وهو يلبس قرضا بين قرنين ، ويتغذى من مذبح ، كما يشاهد مخطوطات أخرى لآلهة النوبة السفلى • حيث تمتاز هذه الاعمال بفن واتقان كبير •

ولابد أن نيبسى كان قادرا على الاستفادة من خدمات نحات ماهر لا يتوقع الانسان أن يجد مثله فى مكان من هذا القبيل حيث يعتبر المشهد كله مثلا رائعا مجسما للتدين والورع والاخلاص ، ومن هنا اكتسب أهمية تاريخية كبيرة وحرصا هاما على زيارته •

وعلى بعد حوالى ميل من هذا المكان نشاهد هناك مخطوطات وشخوص وتماثيل مهشمة عديدة أخرى ، يعود تاريخ بعضها الى عصور قديمة جدا ، حيث تصور بعضها زنجيا حاملا قوسا ونبالا وقوارب مختلفة وحيوانات ، وثمة مخطوط آخر متأخر يتحدث عن ألقاب الملكين كا ـ كارع ، سن ـ رع ،

ووراء قرية توشكا نشاهد ثلاث مقابر صخرية منحوتة في مرتفع صحرى منعزل • وهذه المقابر قد أصابها تلف بالغ من الدمار مما جعلها عديمــة الاهمية ، وان كانت توجد بها علامات تبين أنها في فترة ما قد كسيت بطبقة من الملاط توطئة لدهانها وتلوينها •

وهذه المقابر خالية من أى أعمال نحت أو نقش أو مخطوطات ، وقد كشف يونكر المستكشف مقبرة نوبية من عهد الأسرة الوسطى بالقرب من قرية توشكى في عامى ١٩١١ - ١٩١١ ، وقد كشف كذلك عن جزء من جبانة مسيحية كبيرة ، كانت منطقة توشكا اسما مالوفا لفترة طويلة من الدهر أثناء المراحل الأولى من الصراع مع الخليفة في السودان حينما زحف « واد النجومى » ، قائد قوات الخليفة في دنقلة – شمالا في محاولة لغزو مصر .

وقد واجهته المقوات المصرية بقيادة سير فرانسيس جرينفيل والضباط البريطانيين على الجانب الغربى من النهر وقضى عليه وعلى جيشه في معركة طويلة على بعد زهاء سبعة أميال وراء نصف قرية توشكى الواقعة على الضفة الغربية •

وعلى بعد حوالى ثلاثة أو أربعة أميال جنوبى توشكا وبين تلك القرية وأرمينا اكتشف السيد ويجال مخطوطا هاما يعود تاريخه الى الفترة التى شهدت نشوب الحرب ضد الهكسوس حيث تلقى ضوءا هاما على تلك الفترة من الصراع تختلف نوعا ما عن ذلك الصراع الذى نراه مالوفا عادة .

ويقول المخطوط: « ملك مصر العليا والسفلى وازت \_ خبر \_ رع ابن الشمس ، كاموزا ، قد أعطى الحياة ، ملك مصر العليا والسفلى ، نب \_ بحتى \_ رع ، ابن الشمس ، أحمس ، قد منح المحياة ٠٠٠ تينى ، الابن الملكى ٠٠٠ » .

ولعلنا نستطیع أن نفهم وجود أحمس هنا ، ولكن احدى شكاوى كاموزا الواردة فى مخطوط اللورد كارنارفون (١) تفید أن « هناك أميرا » جالسا فى افاریس وآخر فى كوش ، بینما أجلس أنا بین آسیوى وزنجى •

ويتبين من هذا المخطوط النوبى اما ان تكون الامور ليست من السوء كما قال كاموزا ، او انه قد اصاب نجاحا فى اسقاط الزنجى عن كرسيه لان مخطوطا من هذا القبيل يفيد بان حملته قد وصلت الى نقطة معينة ليست بعيد عن متناول حدود سنوسرت الثالث •

<sup>(</sup>۱) يؤكد لنا اللوح الذي عثر عليه « اللورد كارنارفون » بالاقصر عام ١٩٠٨ أن حرب التحرير التي بداها العاهل المصرى « سقنن رع » قد استؤنفت مرة أخرى ابان حكم ابنه الأكبر كامس وأخوه أحمس الذي خلف أباه كحاكم للبلاد وقائد للجيش ، وقد نشر نص هذا اللوح في مذكرات « اللورد كارنارفون » عن الحفائر التي قام بها وقتئذ ، وكان هذا اللوح موضع دراسات كثيرة قام بها علماء الآثار ، ويشير هذا اللوح الى أن الملك المصرى سقنن رع كان يخشى خطر الهكسوس الذي كان يهدد ملكه من الشمال كما أن الدسائس التي وضع الهكسوس بذورها في الجنوب أشعلت ثورة النوبيين فأوجدوا بذلك خطرا يهدد ملكه من ناحية الجنوب ، وزاد على ذلك قيام الدسائس التي كان الهكسوس يبثونها لاثارة القبائل في على ذلك قيام الدسائس التي كان الهكسوس يبثونها لاثارة القبائل في الواحات التي تقع في الناحية الغربية وهذا ما دعا الملك المصرى في اتضاذ خطوة ايجابية لضمان سلامة البلاد ، ولكنه قتل في أولى معاركه مع خطوة ايجابية لضمان سلامة البلاد ، ولكنه قتل في أولى معاركه مع الهكسوس وتولى بعده كامس ثم أحمس حتى استطاعا القضاء عليهم وطردهم من البلاد ، المترجم ،

ويرجع السبب في وجود هذه المقابر والمخطوطات بكثرة في هــذه المنطقة أن عاصمة بلاد النوبة ابان عصر الدولة الحديثة كانت تبعد عنه بضعة كيلو مترات الى الشمال ، وهي العاصمة « ميعام » والمعروفة الآن باسم « عنيبة » •

ومن الطريف أن نعلم أن حكام النوبة الذين استقروا في هذه العاصمة لفترة طويلة يشرفون منها على شئون الجنوب ويديرون دفة الحكم فيها لم يختاروا جبانتها لتشييد مقابر لهم فيها •

والسبب فى ذلك أن المصرى كان يهتم اهتماما كبيرا بان يحظى بمقبرة فى مكان آمن وجبانة لها قدسيتها يدفن فيها بعد أن تقام لجثته المحنطة عدة طقوس هامة منها زيارة معبد الاله أوزوريس فى أبيدوس • ومن أجل هذا لم نعثر الا على مقبرة واحدة هامة لاحد هؤلاء الحكام وهو بنوت الذى عاصر رمسيس السادس وسبق الكلام عن مقبرته •

ليس هناك بعد زيارتنا لهذه المنطقة شيء آخر ذو اهمية بدءا من هذه النقطة وبعدها ببضعة أميال • الا بعد مسافة طويلة من قناطر خزان أسوان وعلى بعد ١٦٦ ميلا ، حيث نصل الى أهم معبدين من أعظم آثار النوبة وهي معابد أبو سمبل الصخرية التي سوف نقوم بزيارتها الآن •

# الفصل الواحد والاربعون معبد أبو سممبل الكبير

يعتبر معبدا أبو سمبل الصخريان ، وبخاصة أكبرهما ، من أعظم وأجمل وأضخم وأروع عمل أنجزه مهندس معمارى مصرى عبر التاريخ ،

وهذان المعبدان قد نحتا فى الصخر من واجهة سفحى ربوتين من المحجارة الرملية منحدرين الى ضفة النهر عند نقطة تبعد حوالى ١٦٦ ميلا جنوبى خزان أسوان ٠

والمعبدان للملك رمسيس الثانى وينفصلان عن بعضهما البعض بواسطة واد ضيق يتدفق منه شلال دائم من الرمال ، وحينما رآهما المستكشف بلزونى لاول مرة عند زيارته الأولى لهذه المنطقة ، كان المعبد الكبير مطمورا فى الرمال الى حد لم يكن يظهر منه سوى رأس أحد التماثيل الضخمة فوق الرمال التى كانت تغطى البوابة والواجهة التى فوقها ،

وكان تمثال حور آختى المنقوش باعلى الباب مدفونا كذلك حتى الرقبة (١) ، بيد أن المستكشف العظيم نجح فى رحلته الثانية التى قام بها فى عام ١٨١٧ ، فى تطهير واجهة المعبد بحيث سهل دخوله الى الغرف الداخلية ،

وبذا كان أول الآوروبيين ممن نفذوا الى داخل المعبد ، لآن المستكشف بيرخاردت (Burkhardt) الذى كان أول من لفت الانظار اليه بعد زيارته في عآم ١٨١٢ ، لم يستطع أن يرى أكثر مما رأى بلزونى عند زيارته الآولى (١) .

Belzoni, Narrative, pp. 79, 8 0 (1)

Belzoni, Les Temples Immeres, pp 137 — 70 (Y)

ومنذ أيام بلزوني جرى تطهير المعبد العظيم مرارا وتكرارا بصورة حاسمة على يد لبسيوس أثناء بعثته الكبيرة التي قام بها في سنوات ١٨٤٢ -١٨٤٥ ، وعلى يد مارييت في عام ١٨٦٩ وأخيرا بارسانتي في عام ١٩١٠ (١) ٠

كانت عملية التنظيف الآخيرة هي أكملها حيث نتج عنها اكتشاف مقصورة في الجانب الشمالي من الواجهة لم يسبق معرفتها من قبل •

وقد قام السيد بارسانتي بحماية المعبد مما كان يتهدده من سيل الرمال المستمر والتي لا تهدأ ، وذلك بأن قام ببناء أسوار عالية فوق الهضبة المرتفعة التي يبدأ منها تدفق الرمال بغية حجز التيار الرملي الجارف وتحويل مجراه ٠

ولكن يخشى أن يحارب الانسان هنا ، كما حدث في كل مكان معركة خاسرة في النهاية ضد الطبيعة وأن تكون نهاية المعبد أن يدفن تحت الرمال ، على أن تحقيق هذا المصير لن يأتي الا بعد أن يتوقف الانسان عن تقييم واحد من أعظم الأعمال الفنية والأثرية العظيمة التي خلفها الماضي ، تقديرا كافيا بحيث يعتبره جديرا بالحماية والمحافظة على ذلك التراث العظيم الشامخ •

ويعتبر المعبد الأول من أضخم وأهم المعابد التي شيدت في عصر الدولة المحديثة بل ويعتبر النموذج الوحيد من نوعه في فن العمارة البشرية ، ونكاد نعتقد أن رمسيس الثاني قد ميز منطقة « أبو سمبل » على غيرها من المناطق الأخرى التي شيد بها معابده • حيث كانت تلك المنطقة تعتبر من أهم المناطق المقدسة قبل خمسة قرون من تفكيره في تنفيد هذا المشروع العظيم ، كما يدل على ذلك وجود مخطوطات من أواخر الدولة الوسطى •

ومن المحتمل أن صفتها المقدسة أقدم من ذلك بكثير ، ويحتمل أن

Les Temmples Immerge's pp. 173 - 70 -

يعود تاريخها الى عصر الدولة القديمة ، كانت الآلهة المشهورة للتلال الغربية التي تسمى « حاتحور سيدة أبشك » هي مصدر تقديس ذلك المكان .

ولا لم يكرس المعبد العظيم ويكون موقوفا لها وانما الى آمون ـ رع رب طيبة ، وبخاصة حور آختى حيث كان المعبد الاصغر القريب منه قد كرس لتكريمها فقط: •

وكلا المعبدين من عمل رمسيس الثانى ويمكن القول إنه اذا كان قد ترك على الدوام بصماته على أعمال عظيمة ورائعة مثل تلك الموجودة في أبو سمبل ، لكانت شهرته اليوم أعظم بكثير بحيث تتناسب مع أطماعه ،

وبداخل المعبد نقش مؤرخ فى السنة الخامسة والثلاثين من حكمه الطويل ، ولا بد أن المعبد كان حينذاك فى حالة تكاد تكون تامة ، وعليه يمكن ارجاعه الى سنة ١٢٥٧ ق٠م تقريبا وبعد خمسين سنة من ذلك ، فى حكم سيتى الثانى نجد أن الطبيعة قد بدأت فعلا حربها الطويلة ضد هذا الاثر الذى يمثل الكبرياء الانسائى ٠

فقد قام هذا الملك بترميم أول التمثالين الى الشمال من الباب وكانت تظهر عليه بوادر التداعى ، ولا يمكن تحديد الوقت الذى سقط فيه الجزء الأعلى من التمثال المقابل الواقع الى الجنوب ويحمل الساق الأيسر من هذا التمثال المشوه النقش اليونانى المعروف الذى كان الاسهام الثانى فى تاريخ هذا المعبد العظيم (١) ٠

<sup>(</sup>۱) اقتض عملية انقاذ معبدى أبو سمبل تكاليف باهظة قدرت بحوالى ستة عشر مليونا من الجنيهات تحملت مصر منها ثلث ذلك المبلغ وتبرعت الولايات المتحدة مشكورة بالثلث أيضا ، وساهمت حوالى خمسين دولة فى الثلث الباقى منها فرنسا وايطاليا والسويد وهولندة ، وكان لمعارض الآثار التى أرسلت للخارج نصيب فى تحمل جزء آخر ، وقد وقعت مصر عقدا لتنفيذ هذا المشروع مع مجموعة الشركات العالمية التى تكونت من شركات المانية وعربية وفرنسية وايطالية وسويدية وعهد الى شركة هوختيف الالسانية بادارة العمل نيابة عن المجموعة ،

وقد كتب هذا المخطوط (١) في عهد بسماتيك الثاني من الاسرة السادسة والعشرين ( حوالي ٥٩٣ – ٥٨٨ ق٠م ) حيث يقول المخطوط:

« عندما حضر الملك بسماتيك الى اليفنتين ، هكذا كتب الذين صحبوا بسماتيك بن ثيوكليس ، وواصلوا التقدم مارين بميرس الى المدى الذى سمح به النهر وكان ويناسمتو قائدا للاجانب وأحمس ( اماسيس ) قائدا للمصريين .

كتب هذا « أرجون بن أموبيخوس ويليكوس بن أودامس » وبعد مضى حوالى ٢٥٠٠ عام مرت بهذا الطريق حملة عسكرية أخرى يقودها وينتظم فيها أجانب مثل الحملة السابقة وتركت لوحتها التذكارية عن معركة توشكا الانجليزية الغربية لتكون مصاحبة لنص أرمون ويليكوس ومن حسن الحظ أن الكتاب المحدثين كانوا يتمتعون بظروف أفضل ممن سبقوهم فلم يكتبوا بيانهم على التماثيل التي أحتملت طويلا بل نقشوه على لوحة من الرخام ثبتت على المقصورة الصغيرة التي كشفت في ١٨٧٤ .

ومع ذلك فمن العسير أن نرى صلاحية وضع لوحة تذكارية عن معركة حديثة يمكن القول عنها دون حرج بانها لا تذكر بجانب سجل انتصارات رمسيس الذى يرجع تاريخه الى ثلاثة آلاف سنة • وربما لم تكن معاركه محكمة مثل معركة توشكا ولكنه نجح في جعلها أكثر اثارة بحيث تصبح المقارنات غير عادلة •

وقد قام بارسانتى باعداد طريق متقن للوصول الى المعبد من النهر لم يراع فيه تماما ملائمته مع الآثار الواقعة خلفه ، ولكن اعتبارات الصيانة يجب أن تجىء في المقدمة •

<sup>(</sup>۱) ان الملك الذى قام بهذا الترميم هو الملك (أمن مسى) حيث اغتصب الملك من سيتى الثانى ، ولما مات محى هذا الملك الآخر اسم سيتى الثانى من كل مكان وجد فيه ونقش اسمه بدلا منه .

فقد كسا الجسر المنحدر بالحجارة والصخور كما أقام درجا يصعد الى الساحة الامامية الواقعة أمام واجهة المعبد المحاطة من الجهتين الشمالية والجنوبية باسوار قديمة من اللبن رممت في السنوات الاخيرة وينفذ في الجدار الطويل الواقع الى الشمال بالقرب من النهر بوابة من الحجر من عهد رمسيس \*

ويقوم خلف الفناء واجهة المعبد التى تعتبر من أروع الاعمال فى ذاتها ، وفى ارتباطها العجيب ببيئتها التى كان على العمارة المصرية أن تبرزها ، وأمام الواجهة شرفة يرقى اليها بواسطة درج قديم يتوسطه طريق منحدر ،

وعند زاویتی السلالم الآولی لهذا الدرج کوتان أو مشکاوتان صغیرتان ریما استعملتا لاغراض التطهیر وعلیها نقوش ومناظر ، فعلی الکوة الآولی الی الیمین منظر لرمسیس الثانی یقدم البخور والزهور الی آمون رع وبحور آختی بینما نشاهد علی الکوة الثانیة الی الیسار منظر للملك یقدم الآمون وبتاح وسخمت •

ولواجهة الشرفة كورنيش مقعر وقد زينت بصفوف من الأمرى كما توجت بدرابزين يقوم خلفه صف من الصقور وتماثيل للملك على هيئة أوزوريس وخلاف ذلك •

وقد شغلت مقدمة القسم من الشرفة ببقايا الجزء الاعلى من التمثال الذى تحطم نتيجة لسقوطه لدرجة أن باراسانتى لم يحاول اعادته الى موضعه الاصلى في عام ١٩١٠ خوفا أن يتفتت الى ذرات من الرمل أثناء العملية ٠

وهذه الواجهة على هيئة صرح ضخم ارتفاعه أكثر من مائة قدم ويبلغ عرضها الفعلى ١١٩ قدما ، ويحتل معظم هذه المساحة بطبيعة الحال أربعة تماثيل ضخمة تمثل رمسيس الثانى على عرشه ـ وقد نحتت هذه التماثيل كبقية المعبد من صخور حية ،

وهى تعتبر من أضخم التماثيل التى نحتها الفنان المصرى ، اذ يبلغ ارتفاع الواحد منها الى أكثر من ٦٥ قدما ، وهذا يجعلها من نفس حجم تمثالى ممنون الموجودة في الاقصر الامنوفيس الثالث الضخمة ،

والتى كانت تبلغ نفس هذا الارتفاع ، على أن اجراء أية مقارنات فى جوانب أخرى يعتبر أمرا مستحيلا لآن تمثالى ممنون الضخمة قد أصابتها عوامل تعرية وتقلبات جوية أكثر مما أصاب التماثيل فى أبو سمبل (١١) .

ويبلغ مقاس تماثيل ابو سمبل من الكتف حتى المرفق ٥ر١٥ قدم ، اى نفس مقاس تمثالى ممنون تماما وان كان طول الكتفين لهذه التماثيل يبلغ ٢٥ قدما اى بزيادة ٥ اقدام عن تمثالى ممنون ، أما مقاس الأذن فيبلغ ٥ر٣ قدم ٠ وهو نفس مقاس أذن تمثال رمسيس الضخم المحطم فى الرمسيوم ٠

وقد انقسمت الآراء فيما يختص بالقيمة الفنية لهذه التماثيل ، فقد كان النقد القديم بطبيعة المال واقعا تحت التاثير العام بنوعية العمل الفنى ، الى حد يستبعد نقد التفاصيل ، وأن التقديرات التى قيمت بها نوعية التماثيل أكبر مما هو اليوم ،

ان بعض النقاد لم يترددوا فى الحديث عن فظاعة وشناعة تماثيل ابو سمبل (٢) على أن هذا يعنى الحكم على التماثيل الضخمة بقسوة بالغة وتجاهل ، ناسين حقيقتين عن تكوينهما •

أولا : أن المادة التي صنعت بها هذه التماثيل تستبعد امكانية الرقة

<sup>(</sup>۱) ان عمليات انقاذ معبدى أبو سمبل تعد أعظم عمل ثقافى تم فى مجال الآثار فى العصر الحديث ، بل أن نقل المعبدين ثم اعادة تركيبهما فوق هضبة أبو سمبل بدقة متناهية ، لتعتبر عملا هندسيا معماريا لم يسبق له مثيل ، وجدير بمعبدى أبو سمبل اللذين يعتبران درة من درر العمارة المصرية القديمة ،

Arts and Grafts of Ancient Egypt, p. 28.



( شكل رقم ٤٨ ) ( واجهة معبد أبو سمبل الكبير بتماثيله الأربعة الضخمة )

(م ١٢ - الاثار المصرية)

فى التقدير · ولم يكن ذلك ممكنا فى حالة الاحجار الرملية الخشنة اللهم سوى المعالجة الجريئة ، ولذلك فان المثال قد عمد فى اطار هذه القيود على الأقل الى التعبير الرائع مع الاهتمام بابراز الوجه الملكى ·

وذلك الاهتمام يتجلى عن انطباع لهيبة كبيرة ، وهو الشيء الرئيسى الوحيد الذى كان يستهدفه ، ان حكم سير فلندرز بيترى المستكشف لم يخطىء فى غمرة حماسه ، ولكنه ربما يكون أقرب الى الحقيقة من الاستخفاف المفرط الزائد الذى شاع أخيرا بقيمتها ،

لقد عبر الوجه بصورة جيدة بالقدر الذى تسمح به عمليا مثل هذه المادة (١) وينبغى الا يغرب عن البال أن هذه المجموعات الضخمة من التماثيل الملكية التى كان الهدف من صنعها أن تبقى الى الأبد أمام المعابد العظيمة •

ولم تكن تعتبر بمثابة صورا شخصية للملك بالمعنى الدقيق ، بقدر ما كانت أجزاء من مشروع معمارى وهندسى رفيع ، انه لضرب من الغباء أن ينظر اليها في اطار التهذيب أو التنقية من حيث التصور والتنفيذ ،

فاذا كانت قد شغلت مكانها بصورة مناسبة فى واجهة المعبد وأوحت الى المشاهد انطباعا عن قدرة ومركز الفرعون الطاغى الذى أمر بصنعها ــ فان كلا من الفنان والفرعون سيشعران بالرضا والارتياح •

أما وأن التماثيل الضخمة في أبو سمبل تعطى انطباعا من هذا القبيل رغم عيوبها وفجاجتها التي لا شك فيها ، لذلك يحق لنا أن نعتبرها قد حققت الغرض الذي من أجله قد صنعت وأقيمت من أجله .

أننا لا نستطيع أن نطلب أكثر من ذلك وخصوصا عندما يكون النقد قد استنفذ أغراضه في تناول عيوبها فان ثمة حقيقة باقية وهي أن هذه المتماثيل العملاقة الاربعة التي تطل كما كانت تطل منذ أكثر من ثلاثة آلاف سنة على النهر المشرق •

Hall, Anciest of the Near East p. 163.



(شكل رقم ٤٩)

( رسم تصميمي لعبد « أبو سمبل » الكبير )

وعن الأجيال العابرة من الناس فهى تمثل واحدة من أعظم المناظر واروعها التى تشاهد بين جميع العجائب التى يزخر بها وادى النيل •

وتبرز ظهور التماثيل من صخرة الواجهة الضخمة التى ترتفع ٢٠ قدما أو أكثر فوق عقدة عند قمة التاج المزدوج الموضوع على راس التمثال الضخم الأول ، وتنتهى عند القمة بكورنيش مزخرف بحليات معمارية تحمل خراطيش رمسيس محاطا بالافاعى ورسمين منقوشين لامون وحار آخت ، ونقش آخر تحت هذا التكريس لنفس هذه الآلهة ٠

وهناك فوق الكورنيش صف الأكثر من عشرين تمثالا من القرود المقدسة لها رؤوس كلاب ، واقفة على اقدامها ورافعة أيديها الى أعلى محيية للشمس عند شروقها من بين قمم الجبال العالية الممتدة على الشاطىء الشرقى للنيل .

وتقبع القدرة على طول الجزء الاعلى من المعبد حيث تضطلع بوظيفتها « كمراقبة للفجر » عند شروقه ، وهناك عند زوج التمثالين الضخمين الشمالى والجنوبى تنفتح البوابة العظيمة للمعبد الضخم •

وتوجد حول وفوق البوابة الخراطيش الملكية وصور آلهة مختلفة ومناظر لرمسيس يرقص أمام آمون - رع ، موت ، وحور آختى وزوجته « ورت - حكاو » الممثلة برأس أسد ، وفي أعلى البوابة فجوة تضم امتزاجا عجيبا من التقوى والكبرياء •

فالتمثال الذي يتحكم في الفجوة هو تمثال رع حور آختى الممثل برأس صقر والمتوج بقرص الشمس ، ولكن على أحد جانبيه الصولجان أوسر برأس ابن آوى ، وعلى الجانب الآخر رمز ماعت ، فاذا أخذ نازع حور آختى كممثل لرع تصبح المجموعة الكلية عندئذ تمثيلا للاسم الشخصى لرمسيس ونعنى به أوسر – ماعت – رع – رمسيس وهو بالتاكيد الملك الوحيد الذي يتستطيع أن يجعل تقواه وكبرياؤه يسيران معا بهذا الأسلوب ، وعلى جانبى الفجوة مناظر للملك يقدم للتمثال الممثل لغروره المحكم ،



( شكل رقم ٥٠ )
 ( منظر آخر لواجهة معبد أبو سمبل في عهد رمسيس الثاني منحوتا في الصخر )

ويتجمع حول وبين سيقان التماثيل كالعادة أفراد الامرة المالكة ، فهناك على جانبى التمثال العملاق الاول ( الى أقصى الجنوب ) تماثيل للاميرة نب تاوى والاميرة بانت معنت مواميرة ماخرى غير معروفة ،

وعلى جانبى التمثال الضخم الثانى الملكة تووى أم الملك • وزوجة الملك نفرتارى وابنه الأمير آمون - حر - خبشف ، وعند التمثال الشالث الملكة نفرتارى مكررة شخوصها مرتين والأمير رمسيس ، وعلى جلوانب عرشى التمثالين العملاقين الأوسطين القريبين من البوابة رسومات بارزة لآلهة النيل تضع شعارى مصر السفلى والعليا • ( البردى واللوتس ) وحولهم شعار الوحدة •

بينما يوجد فوق الشعار خرطوش لرمسيس وتحته رسومات بارزة لصف من الأسرى الزنوج ( الجنوب ) والاسرى الآسيويين ( الشمال ) •

ان مخطوط أركون وبيليكوس اليونانى الذى تقدم ذكره ، ليس سوى مخطوط واحد من عدد كبير من المخطوطات المنحوتة والمسجلة على التمثالين العملاقين الجنوبيين في أبو سمبل (١) •

<sup>(</sup>۱) هدفت المرحلة الأولى في عمليات انقاذ معابد أبو سمبل الى اقامة سد واق من الركام الصخرى حول المعبدين يتوسطه حواجز حديدية ، ويمتد هذا السد حول المعبدين لحماية اعمال الانقاذ الجارية فيها ، وقد انتهى بناء هذا السد قبل أن تعلو مياه بحيرة ناصر سنة ١٩٦٥ ووصل الى ارتفاع ١٣٣ مترا فوق سطح البحر ، وفي أثناء ذلك كانت ثمة عمليات أربع يجرى تنفيذها : الأولى تركيب سقالات صلب داخل كل معبد لحماية الجدران والاسقف والاعمدة من أي خطر أثناء عمليات ازالة الصخور من فوق أسقف المعبدين ، والثانية ترمى الى ردم واجهتى المعبدين بالرمال لحمايتها من تساقط هذه الصخور ، ثم انشاء نفق اتصال يسمح بدخول كل معبد ، وكانت العملية الثالثة تتصل بتقوية صخور المعبدين وتثبيت النقوش عليهما ولصق أقمشة فوق خطوط القطع حتى لا تنكسر الحواف ـ والعملية الرابعة تتصل بازالة الصخور نفسها من فوق كل معبد من حول الجدران ، المترجم ،



( شكل رقم ٥١ ) ( أحد التماثيل الضخمة في واجهة معبد أبو سمبل للملك رمسيس الثاني )

ثم نترك ملامح المعبد الاضافية بما فى ذلك المقصورتين والشراهد واللوحات لاعتبارات خاصة حتى ننتهى من وصف المعبد من الداخل وغرفه الداخلية ٠

بعد أن نمر عبر البوابة العظيمة التى تتوسط الواجهة ، نجد أنفسنا نعبر الصالات الداخلية للمعبد حتى نصل الى صالة الاعمدة الكبيرة حيث يبلغ عرض هذه الصالة ٥٤ قدما بعمق ٥٨ قدما ٠

ويفصل صحن هذه الصالة عن جناحيها الى صفين من الاعمدة المربعة شكلت جوانبها المطلة على الردهة على هيئة صفين من التماثيل الضخمة الاوزورية التى تمثل الملك -

ويشاهد الملك على الصف الشمالى لابسا التاج المزدوج بينما يضع على راسه فى الصف الجنوبى التاج الابيض لمصر العليا ، ويبلغ ارتفاع هذه التماثيل حوالى ٣٠ قدما محفوظة فى حالة جيدة تدعو الى الدهشة والاعجاب .

. ومن بين هذه التمائيل ثلاث وجوه فى الصف الشمالى فى حالة جيدة ، وخاصة الأول والرابع ، ان الانطباع الذى تحدثه مشاهدة هذه التماثيل العملاقة فى مساحة محدودة نسبيا من الصالة انطباع هائل ومؤثر ، فهى ذات قيمة فنية كبيرة من حيث تصميمها وتنفيذها .

وما زالت الرسومات الزياية لطيور جوارح ناشرة أجنحتها على سقف المر الرئيسى بحالة جيدة ورائعة أما رسوم سقف الجناحين فهى تمثل النجوم • وهناك مشاهد آخرى للملك على الاعمدة القائمة وراء التمائيل العملاقة •

وفي هذه المشاهد يظهر الملك واقفا أمام مختلف الآلهة منها آمون \_ رع

وحارت آخت ، وبتاح ، وحورس ، وآتوم ، وتحوت ، ومين ، وخنوم ، وساتت وأنوقيت الاهتى الشلال ، وحاتحور الاهة ابشيك ، وايزيس وغيرها من المعبودات .

وتعتبر المشاهد على الجدران ذات اهمية وحيوية لافتة للنظر ، ونبدا بجدار المدخل على جانبى البوابة ، حيث يشاهد رمسيس على الجانب الشمالي ( الأيمن ) وهو يضرب عددا من الأسرى الآسيويين أمام الاله حار آخت الذي يسلمه السيف المقوس رمز الملكية المصرية ،

ويشاهد الصقر نخبت يحلق فوق الملك ووراءه شعار « كا » رمز قرينه ويرى تحت هذا المشهد تسع من بناته العديدات يحملن الصلاصل ، وفي المركن تحت هذه النقوش البارزة ، مخطوط آخر قصير يقول ان هذا المشهد قد نقشه مثال رمسيس « مرى – آمون » ، محبوب رع وهو بياى ابن خانوفر ، » ، وهذا مثل آخر للبيانات العادية عن شيوع تجاهل أسماء الفنانين المصريين •

ويشاهد على الجانب الجنوبى ( اليسار ) للبوابة ، رمسيس وهـو يضرب الأسرى أمام الاله آمون ـ رع وتحته ثمانية من ابنائه الكثيرين ·

نتجه الآن الى الجدار الشمالى المزخرف بسلسلة من المناظر التى اصبحت مالوفة لنا بالفعل في أبيدوس والاقصر والرمسيوم •

وقد امتلات الجدران به ناظر مختلفة كلها تسجل مواقف حربية جريئة للملك واهمها تلك المسجلة على الجدار الشمالي والخاصة بمعركة قادش المشهورة التي خاضها الملك رمسيس في السنة الخامسة من حكمه وحاول غريمه ملك الحيثيين « خاتوسيلا » أن يغرر به ويوقعه في كمين ، لولا يقظته وشجاعته الخارقة فاستبدل الهزيمة المنكرة نصرا مبينا ،

ونشاهد بعد ذلك بين البابين المؤديين الى الغرفة الآولى والثانية المجانبين منظر نصب المعسكر المصرى وراء سور واقى حيث يخلد الجنود للراحة والاسترخاء بينما يجرى اطعام الجياد فى جو عام من الهدوء الآمن (١) ٠

على أن هناك أسفل هذا المشهد مشهدا آخر يعتبر مفاجاة للزائر عند رؤيته لآول مرة ، فنشاهد نقوشا لجواسيس يجلدون ، وتدل المعلومات المستخلصة منهم على أن رمسيس كان على وشك أن يصاب بكارثة .

وهذه الكارثة تتمثل في العدو الذي كان مغروضا أن يكون في حلب ، وفي كمين منصوب له وراء قادش ، وعلى وشك الانقضاض عليه ، وفي منظر آخر يظهر فيه مجلس الحرب المنعقد على عجل وبسرعة ، ثم ياتي الاشتباك والصدام بين القوتين .

فيظهر رمسيس راكبا عجلته الحربية ومنقضا على العدو ومطوقا له من كل جانب • كما تظهر الرسومات أيضا مدينة قادش بشرفاتها والنهر الحيط

<sup>(</sup>۱) بدأت المرحلة الثانية في عملية انقاذ معابد أبو سمبل بنشر الكتل المحجرية حسب الخطوط التي حددت لها ثم نقلها الى المواقع الجديدة ، وقد تمت هذه المرحلة في يناير ١٩٦٦ ، حيث كان يجرى في نفس الوقت اعداد الموقع الجديد للمعبدين فوق هضبة مرتفعة ، ولما استكمل الفك والنقل بدأت مرحلة اعادة البناء على ارتفاع حوالي ٢٤ مترا أعلى من الموقع الأصلى وفي نفس الاتجاه القديم للمعبدين وتم انجاز هذه العملية في نهاية العام نفسه ، ثم كانت هناك مرحلة أخرى هامة وهي بناء التلال الصخرية فوق كل معبد حتى يأخذ المعبدان شكلهما القديم ، وذلك ببناء قبة خرسانية فوق كل معبد ، وحملت كل قبة ركاما صخريا بالقدر الذي أعطى للمبعدين الرونق والشكل القديم ، كما تمت عملية مليء الفراغات بين الكتل حتى الموعد على العين أن تلحظ أن ثمة أمجاراً قد نقلت أو ركبت ، وهكذا تم المجاز ذلك العمل العظيم الضخم في مدة أربعة سنوات ٠ المترجم ٠



بها وتقهقر الحيثيين ، وقيام الحامية بمراقبة مصير القتال وسير المعركة من الشرفات ·

كما يرى انقضاض رمسيس فى الصف الأعلى ، وبعد ذلك نرى رمسيس مع ضباطه وهم يحصون أكواما من أيدى القتلى المبتورة ويسوقون بقيتهم المامهم .

ناتى بعد ذلك الى الجدار الخلفى ( الغربى ) ، حيث نشاهد عند الطرف الشمالي ( الآيمن ) للجدار ، الملك وهو يقود الآسرى الى الاله حار - آخت والاله أورت - حكاو ، وذاته المقدسة ،

كما نرى خلف الباب المؤدى الى الغرفة التالية الملك ايضا وهو يقود شرذمة أخرى من الامرى أمام آمون والاله موت وذاته المقدسة ، وتتالف المجموعة الشمالية من الامرى الجيثيين والمجموعة الجنوبية من الاسرى الزنوج وعلى جانبى البوابة فى الجدار الخلفى ، نشاهد رمسيس أمام الاله بتاح ، وحار – آخت ، وآمون ، ومين : بينما يظهر فوق الباب وهو يرقص امام آمون – رع وموت وحار – آخت ، وأورت – حكاو •

واذا تركنا الجدار الخلفى واتجهنا الى الجدار الجنوبى نشاهد بين التمثالين الثالث والرابع في الجانب الجنوبى • لوحة مؤرخة في السنة الخامسة والثلاثين من حكم الملك وتسجل في اسهاب كيف أن رمسيس قد أقام معبد في ممفيس تخليدا للاله بتاح ، وقدم له الهدايا والعطايا •

وقد ملىء الصف الأعلى للجدار الجنوبى بمشاهد مختلفة من النوع الدينى الرسمى والتى تظهر رمسيس أمام الاله متيف الممثل براس كبش والالهة ورث هيكيو الممثلة برأس أسد -

ثم وهو يقدم عطايا من الحبوب الى الاله آمون ، ويحرق البخور أمام



(شكل رقم ٥٣)

( منظر من مناظر النقوش البارزة لمعركة قادش على جدار معبد. أبو سمبل ) ( يشاهد فيه الآسيويين هاربين نحو النهر واخوانهم على الجهة اليسرى ) ( ينتشلونهم منه ويرى أيضا ملك حلب مقلوبا وراسه الى اسفل بواسطة جنده )

الاله بتاح ، هذا وتقوم سافخت بتسجيل سنوات عمره ، وهو راكع تحت الشجرة المقدسة برفقة تحوت وحار آخت ·

واخيراً يشاهد متعبدا أمام آمون الذى تخرج من عرشه أفعى هائلة ، أما السجل الآسفل فنرى مشاهد أكثر جمالا ومتعة ، حيث نجد ثلاثة مناظر للمعركة ـ نرى فيها الملك واقفا فى عربته الحربية ، أولا وهو يطلق سهامه ضد قلعة عالية على تل مرتفع ،

ويشاهد بعض القتلى يتساقطون من على الأسوار بينما يتوسل الأسرى الآخرون طلبا للرحمة ، ويرى أحد الرعاة يسوق ماشيته الى مخبأ يحتمى فيه ، وهناك ثلاثة من أبناء رمسيس ، وهم آمون - حر خبشف ، ورمسيس وبراجر - ونامف ، وهم يتبعون والدهم في عرباتهم الحربية ،

وهناك مخطوط آخر يشيد بشجاعة الملك (١) وقوته ويصفه بقاهر المتمردين على مرتفعاتهم وفي وديانهم ، وفي المشهد الذي يليه نشاهد الملك وهو يطأ بقدميه عدوا واقعا على الآرض ويغرس رمحه في صدر عدو آخر ،

ويذكر المخطوط الخاص بهذا المنظر كيف أن الملك حطم الاقدواس المتسعة ودمر الأراضى الشمالية للعدو وأجبر الزنوج على الرحيل الى الشمال ورجال الشمال الى النوبة السفلى ، وكيف أنه أحضر الى المعبد غنائم وأسلابا كثيرة من سوريا وريتينو .

واخيرا نشاهد منظر آخر لرمسيس وهو يدخل منتصرا على عجلت المحربية والى جانبه أسده المروض ، بينما يقود أحد الضباط صفين مسن الجنود الاسرى أمامه ، ويتكون الصف العلوى من ، أمرى زنوج أصليين والصف السفلى من النوبيين الاقل سوادا من الزنوج .

وتروى لنا الزخارف - والنقوش الغائرة على الاعتاب أن رمسيس قد بنى هذا المعبد تقديرا الابيه حار - آخت اله تاركنس العظيم ومن أجل والده آمون - رع رب الارباب وسيد الآلهة •

<sup>(</sup>۱) يعد رمسيس الثانى شخصية من أروع الشخصيات في التاريخ ، فقد عاش هذا الملك تسعة وتسعين عاما ، جلس منها على عرش مصر سبعة وستين ، وأنجب من الآبناء مائة وخمسين ، وتراه في بعض تماثيله عند الشاطىء الغربى من الأقصر ( تمثالا كان ارتفاعه في يوم من الآيام ٥٦ قدما ) ، وقد حرص علماء نابليون على قياس أبعاد ذلك التمثال فقدروا طول أذنه بنصف قدم وعرض قدمه بخمس أقدام ووزنه بالف طن ، ولذلك يعتبر رمسيس الثانى صاحب شخصية خيالية عجيبة ، كما أنه يعد آخسر الفراعنة العظام ، المترجم ،



( شكل رقم ٥٤ )

( منظر من جدار داخلى بمعبد أبو سمبل الكبير حيث يشاهد المركبات ) ( المصرية تقل المقاتل وحامل الترس ، وكان المقاتل المصرى قبل المعركة ) ( يمسك أعنة المخيل ويلهبها بسوطه فاذا التقى بالعدو تناول السهام من ) ( كنانة أحكم تثبيتها في الجانب الخارجي من مركبته ثم رمى عن قوسه ) ( وكان يعقد الاعنة حول وسطه ليكون طلق اليدين في حين كان حامل )

وهناك على الجدار الشمالى ( إلى اليمين ) من الصالة بابان ينفتحان على غرفتين جانبيتين ، الغرفة الأولى منهما نرى الجدار الغربى فقط مزينا بالمناظر والنقوش البارزة من النمط العادى تبين الملك أمام معبودات مختلفة .

أما الغرفة الثانية فانها زاخرة بالزخرفة والنقوش على جميع جوانبها بمشاهد متشابهة تبعث على الملل وللجدار الخلفى ثلاثة أبواب يؤدى الباب الأوسط منها الى صالة أعمدة ثانية أصغر من الأولى ، ويؤدى البابان الجانبيان الى مجموعتين من الغرف تتالف كل مجموعة من ثلاث حجرات ،

وقد زينت جدران هذه الحجرات الست بكثير من المناظر الدينية المتقنة المتى لا تخرج عن النمط العادى الذى يجعلها جديرة بالوصف ، اللهم سوى أن المرء قد يلاحظ من جديد ما سبق ملاحظته هنا وفى أى مكان آخر من أعمال رمسيس (١) •

وهى الرواية الطريفة والتخيل الغريب الذى يظهر به رمسيس الملك باستمرار أمام رمسيس « الاله الطيب » المرتبطة هنا على قدم الماواة مع « الآلهة العظام » وهذا يشبه تماما ما يقال عن شخصية رجل سياسة يكون رئيسا للوزراء ووزيرا للخارجية في نفس الوقت ، ويكتب رسائل ومذكرات منه كوزير للخارجية الى نفسه كرئيسا للوزراء •

أما صالة الاعمدة الثانية التى ندخل اليها الآن ، فهى ذات أحجام أصغر من التى تركناها للتو ، فهى بعرض ٣٦ قدما ، وعمق ٢٣ قدما

<sup>(</sup>۱) مع اكتمال انقاد معبدى ابو سمبل الذى يعد تتويجا رائعا الاعمال انقاد آثار النوبة ، ووقفة معبدى ابو سمبل على منصتها الجديدة شاهدين على يقظة الضمير الانسانى للحفاظ على تراثه التاريخى ، وعلى قيمة التعاون الدولى حين يدور حول أنبل الاهداف الثقافية والانسانية نذكر بالتقدير رجالا ودولا قدموا للمشروع مساهمات قيمة وجهودا كبيرة مشرفة في سبيل انقاذ ذلك الاثر الخالد للانسانية جميعا ، المترجم ،

وبها أربعة أعمدة مربعة عليها نقوش ومناظر تصور اللك أمام الآلهـة المختلفة أو في عناق معها ·

ويبين حائط المدخل رمسيس وهو يقدم القرابين الى الآلهة مين \_ آمون وشخصه ، وايزيس ( على الجانب الشمالي من الباب ) والى الاله آمون - رع ، وشخصه ، وموت ( الجانب الجنوبي من الباب ) .

وعلى الحائط الشمالى نشاهد الملك مع الملكة نفرتارى زوجته ثم وهو يقدم قرابين الى المركب المقدس المحمول على أكتاف الكهنة ، وعلى الجدار المجنوبي نشاهده مع نفرتارى وهما يقدمان القرابين الى المركب المقدس .

وعلى الجدار الغربى ( الخلفى ) يشاهد الملك أمام الاله حار - آخت ) . ويتعبد أمام آمون - رع ( عند الطرف الجنوبي ) .

وعلى قوائم كتفى البوابة المؤدية الى الحجرة التالية ، وعلى كل من كتفى البوابة وعتبة الباب نشاهد نقوش دينية متكررة ومتشابهة ·

والآن ندخل الى الحجرة المستعرضة أو الدهليز حيث تعتبر زخارفها ينقوشها مجرد مجموعة أخرى من الوحدات الزخرفية المتكررة في الموضوع اللانهائي الذي يمثل الملك دائما أمام الآلهة المختلفة ، ولذلك ليس ثملة حاجة الى تناولها تفصيليا •

وتنفتح ثلاث أبواب فى جدارها الخلفى ، حيث يؤدى البابان المجانبيان منها الى حجرتين صغيرتين خاليتين من الزخارف أمام الباب الأوسط الذى يؤدى الى المحراب أو قدس الأقداس .

وفى قدس الأقداس نشاهد القاعدة المكسورة للمركب المقدسة فى وسط الأرضية وفى الحائط الخلفى نشاهد أربعة تماثيل ضخمة جالسة لآلهة المعبد وهم « بتاح » و « حار - آخت » و « آمون » ورمسيس نفسه .

ومن أهم المظاهر التى تميز هذا المعبد عن غيره من معابد المصريين ( م ١٣ ـ الآثار المصرية )



( شكل رقم ٥٥ )

( منظر آخر على جدار معبد أبو سدبل حيث يشهد المآك في ميسدان ) ( المعركة حصر الغنائم وقد جلس في مركبته موليا ظهره المجياد التي يرعاها ) ( سائسان ، ومن خلفه خادمان يروحان عليه بمروحتين ومن أمامه صفوف ) ( الاسرى ، في حين يثبت الكتاب عدد القتلى وبلاغ النصر الذي يذات صبد )

القدماء دخول اشعة الشمس في الصباح المبكر عند الشروق الى قدس الاقداس ووصولها الى التماثيل الاربعة ، فتضىء هذا المكان العميق في الصخر داخل المعبد والذي يبعد عن المدخل بحوالى ستين مترا .

وبحيث تصبح هذه التماثيل مؤثرة وممتلئة قوة بهالة جميلة من الهيبة والوقار عند شروق الشمس وسقوط أشعتها عليها ، فأن أى مشاهد أذا لم يراقب سقوط أشعة الشمس هذه يساوره شك فى أثرها القوى المحسوب بدقة حسب علم الفلك والحساب عند قدماء المصريين حيث حسب بدقة ووجه نحو زاوية معينة حتى يتسنى سقوط هذه الأشعة على وجوه التمائيل الأربعة (١).

يبلغ طول المعبد العظيم من عتبة البوابة الأولى الى جدار المحراب الخلفى من قدس الأقداس ١٨٠ قدما وهو منحوت كله من صخور حية ٠

والآن نعود الى خارج المعبد (٢) الكبير ، وعلينا أن نستعرض الآثار الخارجية التى ام يرد ذكرها بعد ، فهناك على الجدار الصخرى على الجانب الايسر من الشرفة لوحة تمثل رمسيس جالسا بين اثنين من الآلهة تحت مظلة بينما يتعبد اليه ملك الحيثيين وابنته بتقديم الولاء وطقوس العبادة لشخصه ،

Niss Edwards, A Thousand Miles up the Nile, p. 304, (1) ed 1899.

<sup>(</sup>۲) سير رمسيس الثانى حملة الى بلاد النوبة ليفتح ما فيها من مناجم الذهب وانتصر في الحروب الآسيوية وحطم الأحلاف التى أقيمت ضد مصر في عام ۱۲۸۸ ق٠٥٠ ، وكان من نتائج تلك الحملات التى قادها في حروبه الآسيوية أن جيء الى مصر بعدد كبير من أسرى الحرب ، كما أمر كملك منتصر أن تخاد انتصاراته على خيسين جدارا من جدران المعابد وقد كافا نفمه على انتصاراته وفتوحاته وأعماله العظام تلك ببضع مئات مسن كافا نفمه على انتصاراته وفتوحاته وأعماله العظام تلك ببضع مئات مسن الزوجات وخلف مائة من الذكور وخمسين من الاناث كما أنه تزوج عددا من بناته حتى يورثن عظمته لأبنائهن منه ، ثم أن أبنائه وأحفاده وذرياته جميعا كانوا من الكثرة بحيث تألفت منهم طبقة خاصة في مصر بقيت على هذا الحال مدة أربعة قرون وظل حكام عصر اختارون من تلك الطبقة أكثر من مائة عام ، المترجم ،



- 197 -

وتحت ذلك نشاهد نص لزواج الملك من الأميرة الحيثية ، وقد نفترض أن حادثة التعبد لم تحدث الا في خيال الملك المصرى •

وعلى الجانب الغربى ( الخلفى ) للفجوة الواقعة بين التمثال العملاق عند اقصى الجنوب والصخرة ، نجد لوحة أخرى لرمسيس وعلى رأسه تاج تعلوه الافاعى المقدسة ، وعليها منظر آخر له فى حضرة آمون وحار لل اخت وتحته مخطوط شاعرى طويل ،

وعلى الجانب الآيسر من الفجوة نشاهد المقبرة المنفردة للميجور قدزويل الذى وافته المنية اثناء حملة النيل عام ١٨٨٤ ، لقد خبا القدر لهذا الجندى الانجليزى مصيرا غريبا فى كونه راقدا وسط هذه الآثار الرائعة التى تحيط بها هالة من الهيبة والروعة -

وعلى الجدار الخلفى للفجوة المقابلة على الشمال نجد لوحة اخرى تصور رمسيس في حضرة حار – آخت ، بينما يوجد على الجدار الشمالى المواقع على يسار البوابة المؤدية الى المقصورة المكشوفة لرع – حار – آخت ، مخطوط للاله سيبتاح من صور له تمثله وهو يقدم القرابين لكل من آمون ، وحار – آخت ،

وقد اكتشف مسيو باراسانتى هذه المقصورة المكشوفة المخصصة لعبادة اله الشمس اثناء اعمال الترميم التي كان يجريها في أبو سمبل عام ١٩١٠ ، وهذه المقصورة جزء منها منحوت في الصخر وجزء آخر قد جرى بناؤه .

وهى تقع على الجانب الشمالى من المعبد الكبير وقد تـوج جدارها الشرقى على شكل برجين بحيث أصبح شكلها كالمرح ويمكن الوصول اليها من الباب الجنوبى بواسطة باب مفتوح من شرفة المعبد الكبير •

وهذا الباب قد زين بافاريز ذات حليات معمارية مقعرة وقرص الشمس



( شكل رقم ٥٧ )

( منظر من رسم قديم محفور على جدار داخلى من معبد أبو سمبل تمثل )
 ( الملك رميين الثاني عند زواجه من أميرة حبشية )

المجنح وخراطيش لرمسيس الثانى (١) ، بينما توجد على الجدران الخارجية مشاهد مشوهة وبالغة التلف تظهر الملك فى حضرة الآلهة آمون ، وحار - آخت وغيرهما من الآلهة ، وهناك مذبحان داخل المقصورة .

احدهما الواقع الى الجنوب له سلم للصعود اليه وافريز ذو حليات معمارية عليه اربعة قرود افريقية لها رؤوس كلاب وهى تصلى وراقدة على هذا الافريز مع مسلتين صغيرتين عند زاويتى واجهته الشرقية ٠

بينما وجد فى المذبح الشمالى عند كشفه ناووس يضم تمثالى الآلهة خبرى وتحوت فى شكل جعران وقرد افريقى وقد نقلت هذه الآثار الى متحف القاهرة مع الملتين الصغيرتين اللتين تقدم ذكرهما (رقم ٨٢٨ الطبقة السفلى صالة ١٤ ـ الى الشمال ـ بالمتحف المصرى ) •

وفى الموقع المقابل فى الجانب الجنوبى لواجهة المعبد ، توجد مقصورة صغيرة اكتشفتها سنة ١٨٧٤ الآنسة اميليا ادواردز المستكشفة والفريق المرافق لها فى رحلة على النيل التى أسفرت عن كتاب رائع الآنسة ادواردز تبجت عنوان «A Thousand Miles up the Nile» ( الف ميل فوق النيل ) ولقد عرضت المؤلفة فى هذا الكتاب وصفا لطيفا لكشف وجه هذه الصورة الصغيرة ،

وكذلك المحاولة التى قامت بها هى وفريقها لاعادة وجه التمثال العملاق فى أقصى الشمال الى لونه الطبيعى الذى فقده منذ أن أخذ عنه مسترهاى (Hay) القالب الكبير الموجود حاليا فى المتحف البريطاني

<sup>(</sup>۱) كان رمسيس الثانى مسرفا جدا فى أعمال البناء والمعمار اسرافا كان من نتائجه أن نصف ما بقى الى اليوم من عمائر الفراعنة يعزى الى اليام حكمه • فهو الذى أتم بناء البهو الرئيسى فى الكرنك ، وأضاف ابنية جديدة الى معبد الاقصر ، وشاد ضريحه المعروف بالرمسيوم فى غرب النهر عند الاقصر ، كما أتم معبد أبو سمبل المحفور كمغارة هائلة فى صخر المحبر الرملى النوبى الصلد ، كما نثر تماثيل له مختلفة الاحجام والمادة على طول البلاد وعرضها واسلم الروح فى عام ١٢٢٥ قبل الميلاد فى التاسعة والتسعين من عمره بعد عهد يعد من أشهر العهود فى التاريخ • المترجم •

كان االون الرئيسي في عملية التجديد هو اللون البني لاعادة لون التمثال التي جماله الاصلى ولكن التمثال ارتد الى لونه الطبيعي الذي فقده مرة أخرى ولم تؤثر فيه الالوان الجديدة •

كانت المقصورة الصغيرة على ما يبدو قديما دارا للولادة ، وهى تتالف من صالة خارجية يبلغ طولها ٢٥ قدما وعرضها ٥ر٢ قدم وجدرانها مبنية من الطوب اللبن ، وبها محراب منحوت فى الصخر يبلغ عرضه ٢١ قدما وبوصتين ونصف البوصة وعمقه ١٤ قدما وثمانى بوصات •

والمحراب قد زين بزخارف معمارية بارزة جيدة التنفيذ ذات الوان جميلة ، وتظهر النقوش على جانبى جدار المدخل الملك وهو يدخل الى المعبد ، كما يظهر الجدار الشمالى ( الآيمن ) الملك ومعه قرينه « كا » ثم وهو يقدم القرابين لمركب رع حمار - آخت أما الجدار الآيسر ( الجنوبى ) فيظهر رمسيس وزوجته وهو يقدم كذلك القرابين للمركب المقدس للاله تحوت .

أما الجدار الخلفى فيظهر الملك (١) وهو يقدم خرطوشة الى آمون --رع ويقدم الماء المقدس الى الاله رع -- وحار آخت ·

<sup>(</sup>۱) عندما مات رمسيس الثانى العظيم حزنت عليه زوجته نفرتارى ( جميلة الجميلات ) حزنا شديدا وكذلك جميع زوجاته وابناءه وشعبه ، فهو الفرعون القوى المنتصر دائما وبسرعة احتشد ۱۵۰ ولدا وبنتا من جول جثمانه واختاروا ابنه الثالث عشر مرن ببتاح لأنه اذكاهم ، ويسرعة البرق تلتف حوله الحاشية ۱۰ لقد مات فرعون فليحيى فرعون الجديد ، وجاعت فرقة المحنطين من المعبد وبدأت عملية تحنيط الجثة في وقت استغرق سبعين يوما ، ثم دفنوه مع كل المهابة بعد أن عبروا به النهر الى الغرب ، في وادى الملوك ، واليوم ترقد مومياء رمسيس الثانى مع مومياء ٢٧ ملكا من فراعنة مصر وملكاتها في حجرة واحدة في الدور الثانى من المتحف الممرى ، المترجم ،



( شكل رقم ٥٥ )
 ( رمسيس الثاني يقتل عدوا آسيويا أمام الاله آتوم )

## « معبد ابو سمبل الصغير »

وعلى مسافة قصيرة شمال المعبد الكبير يدع معبد ابو سمبل الصغير حيث يفصل بين المعبدين واد ضيق من الرمال وهذا المعبد من أعمال رمسيس الثانى أيضا وقد خصص لعبادة الالهة المحلية للمنطقة « حاتحور » سيدة أبشك أو لعبادة الملكة نفرتآرى زوجة رمسيس الثانى • الذى شيد هذا المعبد من أجلها •

وهذا المعبد مقدس بالنسبة للالهة حاتحور الهة ابشيك ، وحجمه أقل بكثير من حجم المعبد الكبير ، اذ أن عرض وأجهته ٩٢ قدما فقط وارتفاعها ٣٩ قدما ولكن بالرغم من ذلك فهو قطعة رائعة من الفن ٠

واذا لم يكن المعبد (١) الكبير موجودا لاعتبر معبد أبو سمبل الصغير اعجوبة من عجائب الزمان - ومع ذلك لا يمكن التقليل من اهميته وشأنه .

فهناك على كل جانب من جانبى البوابة فى وسط الواجهة نشاهد ثلاثة تماثيل عملاقة اثنان منها لرمسيس نفسه والثالث لزوجته المفضلة نفرتارى ( ثلاثة تماثيل على الجهة اليمنى ، وثلاثة تماثيل اخرى على الجهة اليسرى ) •

<sup>(</sup>۱) في الساعة السادمة وخمس وعشرين دقيقة في يسوم ٢٢ فبراير بالخبط من كل عام يتسلل شعاع الشمس في نعومة ورقة كانه الوحى يهبط فوق وجه الملك رمسيس ويعانقه ويقبله ٠٠ فيض من نور يملا قسمات وجه الفرعون داخل حجرته في قدس الاقداس في قلب المعبد المهيب ١٠ احساس بالرهبة والخوف ٠٠ رعشة خفيفة تهز القلب ٠٠ كان الشعاع قد أمسك بك وهزك من أعماقك بقوة سحرية غامرة ١٠ أي سحر وأي غموض يهز كيانك وانت تعيش لحظات حدوث تلك المعجزة ١٠ ثم يتكاثر شعاع الشمس بسرعة مكونا حزمة من الضوء تضيء وجيه التماثيل الاربعة داخل قدس الاقداس وهي تماثيل حور – آختي اله منف وبتاح اله طيبة ورمسيس الثاني نفسه مع الاله آمون رع اله الشمس ١٠ اليس غريبا حقا الا تتغير مسوار من الزمن طوله آكثر من ٣ آلاف سنة لتحتفل بعيد ميلاد الفرعون العظيم من الزمن طوله آكثر من ٣ آلاف سنة لتحتفل بعيد ميلاد الفرعون العظيم وعيد ميلاد جلوسه ١٠ المترحم ٠

وحيث تظهر نفرتارى في هذا المعبد في صورتها المؤلهة مثلها مثل مسيس نفسه في المعبد الكبير •

ويبلغ ارتفاع كل من هذه التماثيل الضخمة مع تيجانها وريشها حوالى، ٣٨ قدما ، ويفصل بينهما اكتاف ضخمة من الصخر تحمل الخراطيش الملكية • كما يقف الى جانب كل تمثال بعض أبناء وبنات الملك • وبجانب الملكة اميرتان تقفان الى جوارها هما مريت ـ آمون ، حنت ـ تاوى •

اما تمثالا الملك الضخمان فيوجد بقربهما الاميران امن - جر - خبشف ، وبرا - حر - اوناميف ، بينما يقف بجوار التمثالين الخارجيين الاميران مرى - اتوم ، ومرى - رع · وتبلغنا الخرطوشة المنقوشة على الكتف الاول الواقعة على الجانب الشمالي للبوابة ما يلي :

« أن الملك قد أقام هذا المعبد على شكل حفر في التل كعمل خالد في الرض التاكينز » •

وتكرر الخرطوشة الصخرية الآخرى المنقوشة على الكتف الثالث في نفس الجانب هذا النص أيضا مع اضافة طفيفة وهي أنه لم يفكر أى مصري حقيقى على اغفالها من المخطوط لأى عمل قام به - « لم يحدث صنع أى عمل مثله من قبل » •

وعلى سمكى البوابة عند جوانبها نشاهد الملك أمام حاتحور الهة ابشيك ( الجنوب ) ، والملكة أمام ايزيس ( الشمال ) •

ندخل بعد ذلك الى صالة الاعمدة التى تضم سنة اعمدة مزخرفة ومنقوشة من الامام بنقوش تمثل صلاصل موسيقية تحمل رؤوسا حاتحورية بينما تظهر الجوانب الاخرى الملك والملكة ومعبودات متعددة •

وعلى حائط المدخل عند الجانب الآيمن ، نشاهد الملك وهو يضرب اميرا ليبيا امام الاله حار - آخت ، وعلى الجانب الآيسر ، يضرب اسيرا رنجيا أمام الاله آمون - رع •



( شكل رقم ٥٩ ) ( رسم تصميمي لمعبد أبو سمبل الصغير )

وعلى الحائط الشمالى ( الايمن ) يقف الماك أمام الاله بتاح ويتعبد أمام الاله ـ حاتدور ـ آبشف اله هيرا كليوبوليس ( اهناسيا ) بينما تقف الملكة أمام حاتدور ويصب الملك الماء المقدس أمام حار ـ آخت ·

وعلى الحائط الجذوبي ( الآيسر ) يقف رمسيس أمام حاتدور - سيدة ابشيك بينما تتعبد الملكة أمام الالهة انوقيت بين سيت اله أومبوس وحورس ويصلى الملك أمام آمون - رع •

أما الحائط الخلفى فقد كرس باكمله للولكة ، ذلك لأن رمسيس كان يحتفظ دائما لنفسه بنصيب الآسد في هذا المعبد مع أن المعبد هو معبدها تقريبا ، وقد فعل الملك نفس الشيء على الواجهة ، حيث يظهر مرتبن مقابل مرة واحدة تظهر فيها نفرتارى ،

ولكن الآن نشاهد جدارا كاملا للملكة بنفسها حيث تظهر على جنوبى البواية ( الى اليسار ) أمام حاتحور وعلى الجدار الشمالي ( الى اليمين ) أمام موت •

وهناك ثلاثة أبواب تؤدى الى صالة عرضية تحوى مناظر معمارية ليست بذات أهمية ، فعلى حائط الدخول ، عند الطرف الشمالى نشاهد الملك والملكة أمام حاتحور ، وعند الطرف الجنوبى تظهر الملكة أمام حاتحور سيدة أبشك وايزيس .

بينما تظهر خراطيش الملكة فوق الأبواب ولكى لا تختص الملكة بالنصيب الأوفى لنفسها تجرى تسوية الأمور بظهور الملك على كلا الجدارين البحرى والقبلى حيث يتعبد الى المركب المقدس التى تضم البقرة حاتحور بداخلها •

كما نشاهد باب فى كل من هذه الجدران يؤدى الى غرفة صغيرة خالية من النقش ، وعلى الحائط الخلفى عند الطرف الشمالى ( الى اليمين ) يظهر الملك رمسيس أمام حار - آخت ، ومنظر آخر يصور الملكة أمام خنوم وساتت وعنقت ، وعلى الطرف الجنوبى من الجدار الخلفى يظهر الملك أمام آمون رع ومنظر أصغر يمثل الملك فى حضرة ثلاثة أشكال من حورس سيد غينة وسيد كوبان وسيد بوهن •

وهناك باب آخر يحمل صور للملك مع نماذج صغيرة في أعلاها لكل من الملك والملكة أيضا أمام حاتحور وفوقهما ، ويؤدى هذا الباب الى قدس الأقداس .

ولقدس الاقداس فى جداره الخلفى مشكاة تسندها صلاصل معمارية ذات اشكال متنوعة لآلات موسيقية عليها صورة منقوشة بارزة لوجه كامل للالهة ماتحور البقرة تحمى رمسيس تحت رأسها كانه يتمتع بحمايتها الالهية .

بيد أن هذين التمثالين قد أصابهما تلف بالغ • وعلى الجدار الشمالى يقف الماك أمام شخصه المؤله والملكة المؤلهة •

وعلى الجدار الجنوبى تظهر الملكة نفرتارى أمام الاله موت وحاتحور ، ولكن ذلك العمل لم يستكمل في هذا الجزء من المعبد لأن الغرض على ما يبدو كان اقامة غرفتين جانبيتين على جانبي قدس الاقداس كالمعتاد .

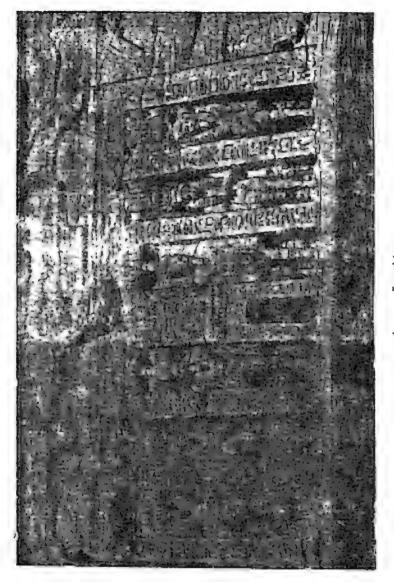

( شكل رقم ۱۰ )
 ( واجهه معبد ابو سمبل الصغير ، وقد بناه رمسيس الثاني لزوجته )
 ( جميلة الجميلات نفرتاري بجوار معبده الكبير /

ويبين الجدار الخلفى للصالة العرضية مساحات خالية تركت لتركيب البواب كانت ستؤدى الى هاتين الغرفتين ولكن لم تنفذ قط ·

وهناك على الجانب الشمالى من معبد حاتمور مخطوطات عديدة ، حيث نشاهد نائب ملك اثيوبيا منحنيا أمام رمسيس الثانى (١) حيث يقول المخطوط « انشاه نائب الملك في كوش ، آنى ، من أهالى هيراكليوبوليس » .

وعلى مسافة قصيرة من ذلك نعثر على لوحة يصعب الوصول اليها حيث يظهر نائبا آخر للملك الأثيوبى منحنيا أيضا أمام رمسيس ، وبعد ذلك الى الشمال توجد لوحة ثانية تالفة تبين رجلا منحنيا أمام آمون ، ورمسيس ، وحار - آخت وحورس •

وعلى بعض الصخور باعلى الجبل نشاهد مخطوط يقول:

« أنشأه كاتب المعبد ، صهر الملك ، والمشرف على الماشية ، الأمير والكاهن الاعظم ، أحموس المدعو تورو » •

<sup>(</sup>۱) احتفل يوم ۱۵ أبريل عام ۱۹۸۷ باقامة معرض للفرعون رمسيس اللانى فى مدينة ممفيس عاصمة ولاية تنسى جنوب الولايات المتحدة الأمريكية وهو التمثال الضخم للهلك رمسيس الشانى الذى كان معرضا للكسر والاهمال ، وبادرت مدينة ممفيس الأمريكية المدينة الأخت لمفيس الفرعونية بالتعاون مع هيئة الآثار العرية الى بذل الجهد لاعادة جلال الطلعة الى تمثال الملك الفرعوذي الذى قامت بترميمه حتى أصبح في صورته الأولى التي كان عليها ثم قامت بنقله الى مدينة معفيس بالولايات المتحدة وأقامت ذلك المعرض الحضاري للتمثال ، وذلك التمثال الضخم ارمسيس يصل خلوله الى ثمانية وعشرين قدما ويزن سبعة وأربعين طنا ، وقد قام بافتتاح هذا الحدث الثقافي الكبير عمدة مدينة معفيس الامريكية ووقد مصرى وسفير مصرى في الولايات المتحدة ، المترجم ،

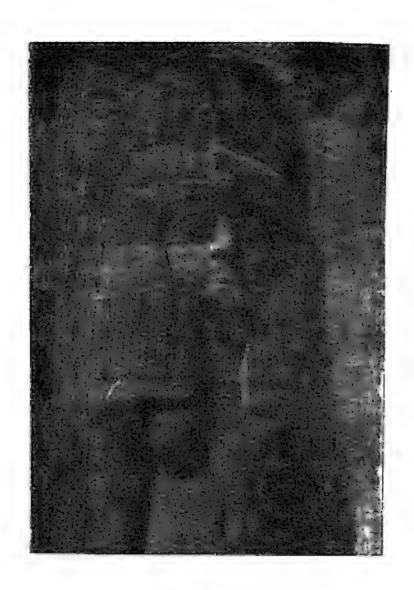

( شكل رقم ٦١ ) ( الملكة نفرتارى أو جميلة الجميلات ، وهى زوجة الفرعون رمسيس .) ( الثانى على واجهة معبد أبو سمبل الصغير )



( شكل رقم ٦٢ ) ( أحد الاعمدة للالمهة حاتمور من معبد أبو سمبل الصغير ).

اما وان ارتباط أبو سمبل بمصر لم يبدأ بالآمرة التاسعة عشرة فهذا أمر يقيم الدليل عليه نقوش ومخطوطات ورسومات تذكر أسماء سوبك ــ حتب ومنتوحتب من الدولة الوسطى •

وهناك على الجانب الجنوبى من المعبد الكبير نشاهد ثلاث لوحات تبين الاولى منها نائب الملك في اثيوبيا يتعبد الى رمسيس والثانية تصور (م ١٤ ــ الآثار المصرية )

الملك أمام الاله تحوت ، وحار - آخت ، وشبس ، أما الثالثة فانها تصور الملك والملكة أمام الاله آمون - رع ورمسيس وحار - آخت .

وهناك موظف يدعى ناختو فى اسفل اللوحة أمام الملكة ، وتوجد وراء هذه اللوحات لوحات أخرى لا يمكن رؤيتها الا من النهر فقط ·

وبين قمة المعبد العظيم والمرتفع التالى ، نشاهد خليج رملى توجد به مقبرة صخرية صغيرة فيها لوحة أصابها تلف شديد حيث تظهر رسمين لشخصين أمام أوزوريس (١). •

وكلما سرنا جنوبا نجد صخورا منقوشة هنا وهناك حيث نعثر على رسومات ومخطوطات ليست لها أهمية خاصة ، ثم نتقدم بعد ذلك تاركين معبدى أبو سمبل العظيمين حيث يواجهنا على الشاطىء الشرقى معبد أبو عودة ،

<sup>(</sup>١) نقلت أغلب هذه اللوحات والنقوش الى مواضعها الجديدة ، على أن تكون على مسافات متساوية من المعبدين كما كانت عليه قبل نقلها وذلك في الموقع الجديد • المترجم •

## « معبد أبو عسودة »

على مسافة أميال قليلة جنوبى أبو سمبل يوجد صخرة بارزة ترتفع من النهر على الضفة الشرقية نحت فيها معبد أبو عودة الصخرى الذى يسمى أحيانا معبد جبل عدا •

وقد أقامه في الصخر الملك « حور محب » أول ملوك الاسرة التاسعة عشرة في نهاية الاسرة الثامنة عشرة ٠

وهذا المعبد الصغير يعتبر من أجمل المعابد من الناحية الفنية واقدمها ، وهو يتالف من مدخل له سلم قصير ، وصالة بها أربعة أعمدة ذأت تيجان عى شكل براعم البردى •

وغرفتان جانبيتان ومحراب ، وثمة جسر منحدر من المحراب تحته بثر يؤدى الى سرداب أو مخبا ٠

وقد حول هذا المعبد الى كنيسة مسيحية وقد غطيت مناظر الاسرة الثامنة عشرة بطبقة من الملاط رسمت فوقها صورا قبطية وبعض القديسين ، وكانت النقوش البارزة والمحليات المعمارية الاسرة الثامنة عشرة قد كمبت بالملاط وانشأ فوقها الرسومات الزيتية القبطية التى مازالت تغطى اجزاء منها .

ولكن هذه الرسومات قد تناثرت وتساقطت ومحيت كاشفة عن الاعمال الفنية القديمة التي كانت تزين المعبد من عصر الاسرة الثامنة عشرة ·

ان حائط المدخل المؤدى الى الصالة يظهر على جانبه الآيمن الملك حور محب يتعبد أمام الاله تحوت ، وعلى جانبه الآيسر يشاهد حور محب كذلك وهو يرضع من الالهة انوقيت في حضرة الاله خنوم •

وعلى الحائط الشمالى الآيسر لمعبد أبو عودة (١) ، نشاهد الملك أمام الاله تحوت وحورس سيد بوهن ، وحورس سيد ( أبو سمبل ) .



( شکل رقم ٦٣ ) ( رسم تصمیمی لمعید أبو عودة )

وعند الطرف الشرقى لنفس الحائط، ، نشاهد حور محب بين الاله سيت وحورس ، وعلى الحائط الجنوبى ( الآيمن ) غطيت جميع النقوش والرسومات القديمة برسومات زيتية مسيحية .

<sup>(</sup>۱) كان معبد ابو عودة فى الاصل يقع على الشاطىء الشرقى النيل ، جنوبى معبدى أبو سمبل بقليل ، وكان يؤدى اليه درج محفور فى الصخر ، حيث يتالف من بهو تقوم فيه أربعة أساطين بردية وتكتنفه قاعتان ، وتؤدى منه بضع درجات الى مقصورة حفرت فى أرضها بئرا تؤدى الى قاعة لا يعرف الغرض منها ، ومن صور جدرانه ما يمثل حور محب يتقرب الى الهة مختلفة ، وفى العهد المسيحى تحول المعبد الى كنيسة صورت على جدرانها صور القديسين والملائكة ، وعلى السقف صور المسيح فى رداء أحمر ، ولم يتيسر نقل هذا المعبد بكامله ، واكتفى بانقاذ أهم أجزاءه المنقوشة ولوحاته ، كما فك بعض أجزاء هامة منه وتجرى الآن دراسات لهذه اللوحات ومحاولات لتنسيقها وترميمها توطئة لعرضها مع بعض النقوش الصخرية فى معرض مكشوف ، ربما يقام فى منطقة كلابشة الجديدة المواجهة المسد العالى ، وذلك الآن فك ونقل هذا المعبد كان أمرا غير ميسر نظرا لارتفاع تكاليفها وسوء حالة الصخور والمعبد الذى كان أمرا غير ميسر نظرا

ولكن عند الطرف الشرقى يوجد مشهد نرى فيه حور محب امام الاله آمون ـ رع • وعند الطرف الجنوبى للحائط الخلفى يظهر أيضا حور محب أمام الاله حار ـ آخت •

وعند الطرف الشمالى نشاهده أمام الاله آمون – رع • وفى المحراب مشهد على الحائط الشمالى يظهر فيه حور محب يتعبد الى المركب المقدس ، وعلى الجدار الجنوبى والشرقى حجبت النقوش البارزة بطبقة ملاط. •

وما زالت الرسومات الزيتية القبطية تحتفظ بكثير من الوانها في حالة جيدة ، وتشمل هذه الرسومات صور للسيد المسيح ( فوق البوابة وعلى السقف ) وقديسين وملائكة على السقف والباب أيضا .

وقديسين آخرين يمتطى أحدهم صهوات خيول متبخترة ، ويرى الحدهم وهو يغرس رمحه فى تنين ، ويلبس هذا القديس تاجا مرصعا بالياقوت ، ويرتدى الوابا ثمينة جدا ٠

وجميع هذه الصور ترجع الى الفن القبطى الاول ، ولكن لا تدخل فى الطار موضوعنا رغم ما فيها من تشويق (١) ، وإن كانت ذات أهمية وأسلوب جميل .

وهناك مزار آخر صغير بين معبد أبو عودة وحدود السودان ، على جبل الشمس ، حيث يحتوى هذا المزار على تمثال مخرب لاله غير واضح المعالم ، ومخطودات الأمير أثيوبى يدعى بسيور (Pesiur) الذى كان حاكما للنوبة والمشرف على مناجم الذهب التابعة الأمون أثناء حكم الملك حور محب ،

<sup>(</sup>۱) قامت بعثة يوغوسلافية خلال عامى ١٩٦٣ ، ١٩٦٤ بانقاذ النقوش المسيحية المقتطعة من معبد أبو عودة ، ثم قامت مصلحة الآثار بترميم هذه النقوش وعرضتها هى وغيرها من النقوش القبطية التى تم العثور عليها فى المتحف القبطى بالقاهرة ، كما أنقذت عام ١٩٦٥ بعض مقاصير ابريم المنحوتة فى الصخر تجاه بلدة عنيبة ٠٠٠ هكذا تم انقاذ جميع معابد النوبة ، المترجم ٠٠



(شكل رقم ٦٤)

( رسم تخطيطى للمدخل الرئيسى لمعبد أبو عودة ، ويلاحظ أن الجدران ) ( قد صورت عليها بعض صور القديسين والملائكة وعلى السقف صور المسيح ) ( في رداء أحمر وبعض القديسين ، وذلك عندما خول المعبد في فترة ما الى ) ( كنيسة مسيحية ) ويظهر الآمير بسيور على جدار ذلك المزار جالسا ، بينما يقدم لله اصدقاؤه فروض الطاعة الولاء ، كما يظهر متعبدا مرة أخرى أمام التمثال ، وهذا المزار بالاضافة الى لوحة أو لوحتين لا أهمية عامة لهما ، ( اللهم سوى احداهما فقط التى يظهر فيها الآمير بسيور وهو يتعبد الى الملك سنوسرت الثالث المؤله مع أنوبيس ، وسوبك لل وأنوقيت ) ،

كل هذه الآثار (۱) تشكل مجموع الآثار المحلية في هذه المنطقة ، ثم نتقدم جنوبا حتى نصل الى منطقة أدندان التى تقع زهاء ميل جنوبها الحدود الادارية بين مصر والسودان •

لذلك فان مهمتنا تنتهى هنا عند حدود هذه المنطقة ، على أن السنوات القليلة المنصرمة قد شهدت انجازات واستكثافات واعمال هامة كثيرة في السودان ، القت الكثير من الضوء على المالك الاثيوبية التى ازدهرت جدا في هذه المناطق ٠

وهذا الازدهار يتمثل في الفترة بين قيام الأمرة الخامسة والعشرين والعصر الرومائي مما يشجعنا على المضي في رحلتنا جنوبا حتى نباتا ومروى ، لكى نشاهد ونستمتع بآثار الحضارة المصرية ـ الليبية التى نشأت وازدهرت هناك في أواخر عصر الاسرات .

<sup>(</sup>۱) ضحى بمعبد أبو عودة فترك في مكانه بعد اقتطاع أهم الآجزاء منه ، وعن هذا المعبد وعن جبل الشمس أنظر حور محب والآسرة ۱۸ حيث أشار المؤلف الى المؤلفات الخاصة بمناطق قسطل وبلانة أنظر كتاب ( مصر وبلاد النوبة ) تأليف أمرى ، وهى الآثار التى اكتشفت أثناء الحملة الخاصة بانقاذ آثار النوبة والتى انتهت باكتشاف مقابر الملوك الذين حكموا تلك المنطقة سواء من القرن الثالث الى القرن الخامس من الميلاد – وفيها من الآثار الهامة ما يعتبر أهم آثار اكتشفت حتى اليوم – ومن ضمنها آثار الملوك والملكات النوبيين والحلى الذهبية وغيرها وبها من الأحجار نصف الكريمة ما يؤكد حضارة القوم الذين عاشوا فضلا عن مئات القطع الآخرى ولعل أهمها سروج الخيل وحقول الآهرامات والمقابر الجماعية التى ضحى بها لتكون في خدمة الملوك •

## الفصل الشانى والاربعون « من وادى حلفا الى كرما »

## « قلعة فيرس »

نتجه الآن الى وادى حلفا حيث نمر بقلعتين تقعان بين الحدود الجنوبية ووادى حلفا ، وتقع القلعة الأولى عند منطقة فرس (١) (Faras) على الضفة الغربية ، ولابد انها كانت حصنا ذا أهمية كبيرة (٢) ،

وقد بنيت الجدران التى يبلغ ارتفاع بقاياها فى بعض المواقع اكثر من ٣٠ قدما من الطوب اللبن ، ويبلغ سمكها حوالى ٣٠ قدما ، وترتكز على قاعدة قوية من الحجارة بارتفاع يبلغ ١٣ قدما ،

وتبلغ مساحة المنطقة التى تلتف حولها الاسوار حوالى ١٠٠٠ قدم طولا × ٢٠٠ قدم عرضا ، وكانت هناك قلعة كبيرة تسيطر على المنطقة كلها وتشرف عليها وتدير شؤونها ٠

ويسود الاعتقاد بأن تاريخها يعود الى العصر الروماني ، بيد أن كتلا

<sup>(</sup>۱) يجب أن نشير هذا إلى أن أعمال الحفائر التى أجريت في النوبة والتى تم انقاذها والتى تقع بين جبل عداد والحدود الليبية قبل انهاء المرحلة الثانية لتعلية خزان أسوان انتهت باكتشاف عدة مقابر كاملة لملوك النوبادين الذين حكموا النوبة القبلية في القرن الثالث قبل الميلاد ، كما أسفرت الأعمال الكثيرة التى أجريت قبل اقامة السد العالى عن وجود مقابر كثيرة من الدولة الحديثة تدل على ازدهار الحضارة المصرية النوبية في ذلك العهد وبين الحدود ووادى حلفا عثر على قلاع ومقابر هامة من الدولة الحديثة والعصر المسيحى في منطقة فرس •

<sup>(</sup>۲) نذكر أن بين فرس ووادى حلفا أجريت قبل انشاء السد العالى كثير من الحفائر فى منطقة « عكشا » بالنوبة حيث عثر على معبدين من أيام رمسيس الثانى وسيتى الأول وفى منطقة « ديزه شرق » حيث عثر على مقبرة تحوتى حتب من عصر الملكة حتشبسوت كما أجريت حفائر أخرى فى الحدين الشرقى والغربى فى النوبة السودانية •

ضخمة من الحجارة التي تحمل أسمى رمسيس الثاني وتحتمس الثالث قد وجدت داخل هذه المنطقة التي تخص أحد المعابد •

وتشير هذه الحجارة المنقوشة الى الحالة التى كانت سائدة في عصر الدولة الحديثة • فهناك عند منطقة « سارا » (Sarra) على الضفة الشرقية يشاهد اطلال قلعة مصرية يحتمل أن يعود تاريخها الى عهد الدولة الوسطى •

ولم تكن هذه القلعة كبيرة مثل قلعة « فرس » لأن مقاييسها لا تزيد عن ٣٥٠ قدما طولا في ٢٥٠ قدما عرضا ، وهناك صخور كثيرة في ذلك المكان عليها مخطوطات ونقوش من الدولة الوسطى ٠

ويسترعى الانتباه الى ملامح كثيرة سوف ندركها أكثر بصفة مباشرة ـ وهى قوة السيطرة المصرية والنفوذ الهام على هذا الجزء من البلاد في عصر الدولة الوسطى •

يبدأ عند وادى حلفا خط السكة الحديد الحكومى الى الخرطوم ولذلك فان على المسافر أن يختار بين متابعة هذا الطريق الى « أبو حمد » ومن هناك يتوجه عن طريق خط فرعى الى منطقة كاريما (Karicma) حيث يمكنه أن يزور جبل برقل ونباتا القديمة •

ونشاهد مدى ارتباط هذه المناطق بمماكة بيعانخى الآثيوبية الآولى ومعابدها وأهراماتها ، ومتابعة مجرى النيل ومشاهدة الآثار الرائعة التي تبدو شامخة على ضفافه •

ان الطريق الثانى أكثر مشقة وتعقيدا عندما نسلكه ، ولكن الطريق الأول يعنى عدم مشاهدة جميع الآثار التي يمكن مشاهدتها بين وادى حلفا وكاريما .

لذلك فان وصفنا لتلك الآثار الهامة للزائر أو البلحث الذي يسلك مجرى النهر العظيم •

يقع وادى حلفا ذاته على الضفة الشرقية لنهر النيل ، ولا يوجد بــه

شىء ذو أهمية كبرى بالنسبة لنا ، وتقع مدينة بوهن المصرية القديمة جنوبها التى يسهل الوصول اليها بالمركب •

وتقع هذه المدينة على الضفة الغربية حيث كانت مركزا هاما من مراكز السيادة المصرية في السودان في عصر الدولة الوسطى •

وما زالت هناك اطلال متبقية لخرائب معبدين من المعابد ، منهما المعبد الشمالى الذى أسسه أحمس فى بداية الأسرة الثامنة عشرة على انقاض مبنى لسنوسرت الأول من عصر الدولة الوسطى •

وقد عمد امنوفيس الثانى الى تجديده ، ولكن ذلك المعبد لم يكن له فى أى وقت من الأوقات أهمية كبيرة ، فقد بنى كله من اللبن باستثناء بعض العناصر البارزة مثل أعمدة قاعدته وقوائم كتف البوابة التى بنيت عليه من الحجارة الرملية ،

أما المعبد الجنوبى فهو أكثر أهمية حيث يقع على مسافة قصيرة جنوبى جاره المعبد الاقدم منه عهدا ، وقد توفرت له وسائل الترميم والصيانة والحفظ في عام ١٩٠٥ بواسطة عمل سقف له من الخشب وضعه فوقه المغرال وينجيت (Wingote) لحماية النقوش والرسومات الزيتية على جدرانه وحوائطه •

وقد اشترك فى بناء ذلك المعبد كل من تحتمس الثانى وتحتمس الثالث والملكة حتشبسوت ، غير أن خراطيش وصور حتشبسوت الزيتية قد طمست واندثرت كالمعتاد على يد زميلها وخليفتها النشط (١) تحتدس الثالث ،

وما زالت الجدران والأعمدة المبنية من الحجر الرملى قائمة ويبلغ ارتفاعها أكثر من خمسة أقدام •

<sup>(</sup>۱) نقلت حوائط وأجزاء المعبدين القبلى والبحرى وأعيد بناؤها فى داخل متحف الخرطوم الجديد كما كتب عن المعبدين ونقوشهما وعن الاكتشافات التى تمت الى جوارهما وفى قلعة بوهن المجاورة حيث عمل الاستاذ أمرى • المترجم •

كان للمعبد برج مبنى من اللبن ما زال جزء منه موجودا بالقرب من ضفة النهر بالاضافة الى وجود دهليز يحمل أحد أعمدته مخطوطا لتحتمس الثالث يصف فيه بسالته وشجاعته فى أول حملة آسيوية يقوم بها ·

وهذا المخطوط مؤرخ في عامه الثالث والعشرين الذي يضم أيضا منوات ولائه وخضوعه لسلطة حتشبسوت ·

ان وصف بسالته وشجاعته ليعتبر وصفا شاعريا جدا حيث يقول:

« ان الملك نفسه ، قاد جيشه في الطريق المهد وكان يبدو قويا على

رأس هذا الجيش مثل شعلة من نار ٠٠ الملك الذي انجز ما انجز بحد سيفه ٠٠
لقد مضى قدما ، لا يشبهه أحد ٠٠ يذبح البرابرة ويضرب الريتينيين ، ونحضر

امراءهم كاسرى وعرباتهم المزركشة بالذهب مربوطة بخيولهم (١) ٠ ( برستد
الوثائق القديمة صن ٤١١ ــ ٤٣٧ ج ٢٠ ) ٠

#### « معيد وقلعة بوهن »

يقع المعبد الأصلى لقلعة ( معبد بوهن ) خلف هذه القاعة التى توجد وراء مؤخرتها مرتفع صخرى كبير على جوانبها الثلاثة صفوف من الأعمدة الاغريقية ٠

وهى تحتوى على قاعة مستعرضة ومحراب وغرف جانبية ، أن المشاهد العديدة المنقوشة على الجدار ليست بذات أهمية تذكر لأنها لا تخرج عن كونها رسومات ونقوش تقليدية لاظهار الملك أمام الآلهة المختلفة ، ولكن معظمها لا يزال يحتفظ بالوائه في حالات عديدة في حالة جيدة في بعض المواضع .

على أن أهمية بوهن الرئيسية تتمثل فى أنها الحلقة الأولى فى سلسلة القلاع الممتدة من بوهن حتى قلعة سمئة الشرق وقمئة الغرب التى بسط المصريون بواسطتها سيطرتهم على كل اقليم الشلال الثانى •



( شكل رقم ٦٥ ) ( رسم تخطيطي لقلعة « بوهن » )

وقد احتفظوا كذلك بالسيطرة على جميع الممرات النهرية ذهابا وايابا ، حيث كانت مدينة بوهن الحصينة يحميها نظام محكم من الأسوار المزدوجة تتخللها أبراج عالية على مسافات متساوية وخندق محفور من صخور صلدة ،

ويبلغ عرض هذا الخندق ستة آمتار وعمقه ثلاثة آمتار ونصف المتر ، ويبلغ سمك السور الكبير أكثر من ٢٧ قدما عند قاعدته بالاضافة الى خمسة أقدام عند دعامته ٠

ويحتوى هذا الحصن الهائل على المعبدين الانفى الذكر ، وبعد المضى في الطريق النهرى ، وعلى بعد ميل ونصف من هذا الحصن ، تقع منطقة محصنة هي الاخرى لها سور مزدوج ذي أبراج استخدمت في بناءه الاحجار الضخمة والدبش .

وجدير بالذكر أن هذه المنطقة كانت تضم بلدة كبيرة لأن السور الداخلي يمتد بطول أكثر أن ١٠٠٠ ياردة طولا ٠



( شكل رقم ٦٦ ) ( رسم تخطيطي لتصميم البوابة الغربية الرئيسية لقلعة بوهن )



#### « قلعة مايانارتي »

تقع على مسافة صغيرة من هذه البلدة المحصنة قلعة تسمى قلعـة مايانارتى (Mayanarti) القائمة على مشارف جزيرة تتحكم عـلى مـدخل الشلال •

وقد دلت الآوانى الفخارية والطوب وبقايا المقابر المكشوفة التى عثر عليها السيد سومرز كلارك على أن تاريخها يعود الى تاريخ المبانى القائمة في قلعة بوهن ٠:

والواضح أن هذه الجزيرة كانت موطنا لعدد كبير من السكان فثمة حقيقة غريبة وهى أنه خلال النضال الذى استمر لفترة طويلة مع الدراويش أعيدت القلعة الى استخدامها القديم الذى أنشئت من أجله وبنيت استحكامات ومتاريس فوق المبانى المصرية القديمة تتخللها فتحات مثقوبة لنصبب المدافع عليها •

وكانت هذه القلعة تعمل بالتنسيق منع قلعة أخرى على الضفة الشرقية لردع المهديين الغزاة أثناء الثورة المهدية في السودان •

ويذكر السيد سومرز كلارك أن العمل الحديث كان مىء للغاية ـ ولكن من المهم أن نرى أن تكرار الظروف الحربية والثورات المتشابهة أسفرت عن العودة الى الاساليب القديمة في التعامل معها •

## « قلعة دورجاينارتي »

على مسافة حوالى ميل تقريبا جنوبى قلعة مايانارتى تاتى الحلقة الثانية في سلسلة القلاع الشاهقة حيث نشاهد قلعة دورجاينارتى المبنية من الطوب اللبن ولكن لما كان الجزء الاسفل من السور معرضا لخطر الزوال بفعل مياه النيل أن يكتسحه أيام الفيضان فقد دعم بالدبش .

وقد ملئت هذه القلعة بالرمال والنفايات ، حيث يبلغ طولها حوالى ٢٠٠ ياردة وعرضها ٨٥ ياردة ٠

وعلى بعد حوالى ١٢ ميلا جنوبى وادى حلفا تقع قرية معتوقة (Matuqa) على الضفة الغربية أيضا تقع قلعة ميرجاسا (Mirgisse)

والواضح أن هذه القلعة تعتبر شيئا هاما فى خطط الاستحكامات خلال الدولة الوسطى الخاصة بالنواحى الحربية والتحصين ، ويبلغ طولها اكثر من ٣٠٠ ياردة وعرضها ٢٠٠ ياردة وتحيط بالمنطقة أسوار داخلية ،

وتبلغ مساحة هذه المنطقة كلية حوالى ١٨٠٠٠٠ الف قدم مربع ، حيث تقوم القلعة على قمة مرتفع صخرى يبلغ ارتفاعه حوالى ٧٥ قدما ، ولذلك فهو موقع استراتيجى هام حيث تشرف وتتحكم بالنهر ٠

# « قلعة دابنارتي »

يضاف الى ذلك وجود قلعة أخرى هى قلعة (Dabnarti) قبالتها ، وبذلك تستطيع القلعة الواقعة على البر والقلعة الواقعة في الجزيرة أن تغلق المجرى المائى بينهما في أي وقت عند الطلب •

### « قلعة مبرجاسا »

تعتبر قلعة ميرجاسا من القلاع القوية المحصنة لا بسبب المنشآت التى تحميها فحسب ، وإنما بفضل موقعها الهام الطبيعى ذلك أن سورها الشرقى يرتفع فوق المرتفع الذى يواجه النهر ،

أما أسوارها الشمالية والجنوبية فانها الى جانب كونها مزدوجة فهناك خنادق تحميها حتى مشارف النهر ، ولذلك فان الحائط الغربى هو المنطقة الوحيدة التى يمكن مهاجمتها واقتحامها منه •

وداخل السور الثانى عند الزاوية الشمالية ـ الغربية نشاهد اطلال بقايا معبد صغير بناه سنوسرت الثالث وربما قام امنوفيس الثالث باجراء توسعات فيه وإضافات •

(م ١٥ - الآثار المصرية )



( شکل رقم ۲۸ ) ( رسم تخطیطی لقلعة میرجاسا )

وتبين الاطلال المتبقية التي لا يكاد ارتفاعها يزيد عن ١٨ بوصة ، تمثل بقايا حجرة متوسطة مع أربعة غرف أخرى حول ثلاثة جوانب معها ، وهو الامر الذي يوحى بوجود محراب وحجرات اضافية .

لقد كان المحراب مبنيا من الحجر ، أما بقية المعبد فقد بنى من الطوب اللبن .

وفى مواجهة ميرجاسا تقع على وجه التقريب قلعة دامنارتى أو دابا ، وهى جزيرة ضيقة تمر بالقرب منها وفى وسط الصخور ممرات مائية كثيرة ، ولذلك فانه يمكن للمدافع المنطلقة بالنيران من ميرجاسا ودانمارتى أن تتحكم فى المر تماما ٠

ان هذه القلعة تغطى تماما كل المساحة الموجودة فى الجزيرة التى يبلغ طولها حوالى ٩٥٤ قدما وعرضها ١٩١ قدما تقريبا ، وهى كالعادة مبنية من الطوب اللبن ولكن تم تقوية قاعدتها باكوام من « الدبش » لحماية اللبن ولحماية الطوب من التآكل والانهيار عندما يرتفع منسوب مياه النيل ،

# « قلعة شالفاك »

تقع قلعة شالفاك على الضفة الغربية قبالة سراس (Sarras)

وتستقر هذه القلعة الضخمة على قمة مرتفع صخرى يسمح لها بالتحكم في اتجاهى النهر ، وهذه القلعة محصنة جدا من جميع الاتجاهات وكان الهجوم عليها بمثابة مهمة شاقة وصعبة لأن جميع الطرق المؤدية اليها وعرة وشديدة الإنحدار .

وهى صغيرة نسبيا حيث يبلغ طولها ٩٦ قدما وعرضها ٥٣ قدما فقط ، ولكن موقعها الهام يمكنها في بعض الظروف أن تبلغ اشاراتها الى قلعة أورونارتى التى تستطيع بدورها أن تنبه قلعة سمنة غربا أو شرقا ، عند الطرف الجنوبي لسلسلة طويلة من الجبال ٠



( شكل رقم ٩٩ ) ( رسم تخطيطى لقلعة شالفاك )

#### « قلعة أورونارتي »

ناتى بعد ذلك الى جزيرة الملك الصخرية أو جزيرة أورونارتى التى تشكل مع القلعتين الموجودتين في سمئة ، شرقا وغربا أول نظام للدفاع الأول عند الشلال أقيم ضد غارات وغزوات قبائل البدو المستمرة ،

وجزيرة اورونارتى هذه تشكل مثلثا طويلا له بروز يمتد بطول المحافة المجنوبية للجزيرة ، كما يتم فتح بوابتها البرية بواسطة برج كبير في منتصف المجانب الجنوبي الضيق من المثلث •

كما تتاخمها قلعة اخرى صغيرة خارجية تلاصق الجانب الجنوبى ، ويمكن الرجوع الى وصف الدكتور رايزنر عن تشييد هذه القلعة الانه يطابق وصف القلعتين الاخيرتين في هذه المنطقة فقد كتب يقول:

« ان القلاع الثلاث ، سمنة شرق ، سمنة غرب ، وأورونارتى قد أقيمت من نفس المواد وبنفس نمط البناء والطوب والطراز المعمارى ، وتستقر أسوارها على أساس متين بمثابة قاعدة من الحجر الجرانيتى والدبش مع انحدار سطحه الخارجي •

ومع انحدار سطح ذلك الرصيف الخارجي على قمة صخرة جرانيتية ترتفع هذه الصخرة فوق مستوى القاعدة • وهذه القاعدة المقامة من الدبش تكفى لتسوية التشوهات غير المنتظمة في السطح الصخرى كله •

وقد بنيت الاسوار الخارجية الضخمة المحيطة بالقلعة على هذه القاعدة الصخرية من الطوب اللبن حيث تتراوح سمك هذه الاسوار من خمسة الى ثمانية أمتار ، ويبلغ ارتفاعها عشرة أمتار أو أكثر ·

وقد تمت تقوية البناء بالطوب اللبن هذا بطبقات من دعامات خشبية ترص بشكل أفقى ومواز الأسطح حيث جعلت هذه الدعامات الخشبية أى محاولة لاختراق أو تقويض الأسوار مهمة صعبة للغاية أن لم تكن مستحيلة •

وقد تم تجويف الاسوار السميكة على الجانب الخارجي ، ثم دعمت بابراج عالية عند الاركان وعلى البوابات وفي مواقع أخرى ·

ولم يعثر على الأجزاء العليا من الأسوار ولكنها كانت مسطحة ومزودة بمتاريس لكى يستخدمها المدافعون فى الدفاع عن القلعة ، وكانت المداخل الأرضية تمر عبر أبراج ومزودة بأبواب خشبية مزدوجة بالغة المتانة .

والواضح أن مثل هذه القلاع كانت تزود بالمؤن والماء بصورة جيدة ، وهى حصينة ومنيعة بحيث لا يمكن اختراقها ، ما دامت تساندها حامية قوية ومستوفية تدافع عنها ضد أى هجمات نوبية تشنها عليها القبائل النوبية .

وكان الحصول على الماء الى هذه القلاع الحصينة بواسطة طرق مغطاة تحت الأرض تؤدى الى النهر ، الأمر الذى كان يمكن الأفراد الحامية فرصة الحصول على حاجتها من الماء دون التعرض لأى خطر •

وبالجملة لا نستغرب من قول الدكتور رايزنر عندما يقول: « انه لم يحدث حسب علمنا ، أن استدلى عدو نوبى أو حبشى على هذه القلاع في عهد الاسرة الثانية عشرة ذاتها (١) » •

( مجلة متحف الفنون الجميلة - بوسطن المجلد ٢٧ عدد ١٦٣ ص ٢٩ )



( شکل رقم ۷۰ ) ( رسم تخطیطی لقلعة أورونارتی )

<sup>(</sup>Bulletin of The Museum of Fine Arts, Boston Vol. xxvll, No. 163, p. 69.

وفى قلعة أورونارتى ، حيث نلتقى بأول حاكم للنوبة بعد أن فتحها الفراعنة الأوائل المنتمين الى الدولة الحديثة ، بمحاولة غزوها من جديد ٠

كان ذلك الفرعون يسمى تورو ويصف نفسه على جدران قلعة اورونارتى « بأنه الآمير الوراثى ، الفرعون ، حامل الآختام الملكية ، والرفيق الوحيد ، المفضل لدى الملك ، في الآراضي الجنوبية ، والآبن الملكى » ،

كان ذلك فى المسنة الثامنة من حكم امنوفيس الأول ، وقبل ذلك بعام تحت ظل الحكم نفسه ، سنجده فى قلعة سمنة يصف نفسه بانه ابن ملك الاقاليم الجنوبية .

ولكنه أثناء حكم أحمس الأول ، لم يرتق الى هذا المركز السلمامى كما يصف نفسه في بوهن بأنه حاكم لبوهن فقط ٠

وكان ما يزال يتقلد منصبه الهام عند اعتلاء تحتمس الأول العرش حيث أصدر في بوهن المرسوم الملكي يعلن فيه القاب الفرعون الجديد •

كما بقى فى منصبه حتى حكم حتشبسوت ، عندما لم يعد اسمه مدرجا بعد ذلك فى القائمة المنقوشة هناك ·

ناتى بعد ذلك الى القلعة العظيمة سمنة غرب ، التى تعتبر من اهم القلاع الحدودية المصرية وأكثرها جلالا وقد قال عنها السيد سومرز كلارك : « لا يوجد مثيل لها في مصر أو النوبة » •

#### « قلعة سمنة غرب »

تعتبر قلعة سمنة غرب من أهم القلاع الكبيرة الضخمة الشاهقة القائمة على الحدود المصرية ومن أكثرها عظمة وجلالا ، وقد قال عنها السيد سومرز كلارك « لا يوجد مثيل لها في مصر أو في النوبة » حتى أن خرائبها وأطلالها الباقية متقنة ورائعة بدرجة كافية لتبرير مثل هذا الرأى ، رغم أن عمليات الترميم والتجديد الغريب الذي قام به السيدان بيرو وشيبيز لم يعد مقبولا حيث أنها لا تطابق الواقع عندما كانت هذه القلعة في أوج عظمتها وابهتها ٠

وتقوم قلعة سمنة غرب على مرتفع صخرى يطل على النيل ، وبينها وبين قلعة سمنة شرق (١) ، وهى القلعة الأخرى القائمة على الضفة المقابلة ، مسافة تقدر بحوالى ٥٠٠ ياردة ، وبذلك يمكن توصيل رسالة بالنداء الصوتى العادى من قلعة الى أخرى ،

ويعترض النهر هنا حاجز من الصخور البللورية التى تكونت تحت الماء عندما يكون النهر مرتفعا فقط وتكون مختفية تحت الماء ٠

وعندما يكون النيل متوسط الارتفاع أو منخفضا يتحول هناك الى قناة ضيقة بعرض ١٢٠ قدما ٠ وفي هذا الطريق الضيق يتدفق النهر كله ويذلك يكون خطرا ٠

وتقع كلتا القلعتين (٢) فوق نهاية تلال الماجز الصخرى على

<sup>(</sup>۱) يقع حصن سمنة شرق على الجانب الغربى للنهر بينما يقع حصن سمنة غرب على الجانب الشرقى ، وقد شيد الآخير على بقعة شديدة الارتفاع ، والحصنان معا يكادان يغلقان مدخل النيل أمام القادمين مسن الجنوب ، وفى تخطيط كايو نلاحظ جنوب ذلك الحاجز المهتد من الجزائر خليجا واسعا وميناءا طبيعيا يقول عنه ماسبيرو أنه كان من المستطاع تجميع الاسطول المصرى فيه عند القيام بحملة ضد أثيوبيا ، وكانت قوارب أهل الجنوب وتجارتهم تنتظر أمام هذه الحصون لتحصل على الترخيص لمرورها الى المياه المصرية ، المترجم ،

<sup>(</sup>٢) تم نقل معبد سمئة (غرب) وسمئة (شرق) الى الخرطوم واعيد بناؤهما في حديقة متحف الخرطوم وسوف ينشر قريبا عن نقوشهما ٠ (المترجم) ٠

الضفتين الشرقية والغربية ، ولكن هناك مبالغة عجيبة في مدى ارتفاع موقعيهما إذ يذكر كوك في كتابه أن قلعة سمنة شرق على ارتفاع ٤٠٠ قدم وقلعة سمنة غرب على ارتفاع ٣٠٠ قدم ، بينما الارتفاع الحقيقي لكلتا القلعتين حسب قول الدكتور بول في مسحه الجيولوجي عن شلال سمنة هما حوالي ٢٠ قدما لسمنة شرق وحوالي ٤٤ قدما لسمنة غرب ٠

وحتى في حالة هذا الارتفاع المنخفض فان هاتين القلعتين قد أقيمتا كل منهما في موقع يدعو الى الاعجاب والروعة لانهما بفضل موقعهما تشرفان على النهر •

ويقوم حصن سمنة شرق وسمنة غرب على منحدر يصل اليه المرء بسهولة من ثلاث جهات ، الشمالية والجنوبية والغربية ، الجهة الشرقية عمودية تتركب من عدة صخور جرانيتية تتجه بانحدار شديد نحو النهر حيث تجعل الوصول الى الحصن عن طريقها عملية غاية في الصعوبة ،

ويرتفع جانب الحصن الجنوبي بانحدار خفيف ، بينما نجد الجانبين الآخرين يمتدان في اتجاه أفقى نحو التلال التي تفصلها مجموعة من الاخاديد العميقة حيث تصل ما بين المنحدر المقام عليه الحصن وسلسلة الجبال الليبية ،

وهناك أيضا أخدود عميق على شكل رأس مثلث يحمى زاوية الحصن الشمالية الشرقية كما يمكن أن نرى هذا الاخدود الكبير الذى يبلغ اتساعه حوالى ٨٠ قدما واضحا للمشاهد ٠

ويتكون الحصن من بنائين رئيسيين متساويين حجما ومتعامدين أحدهما على الآخر وكلاهما مربع الشكل ·

ويتصل باحد الأبنية الرئيسية بناء فرعى يمتد من الشمال الى الجنوب ، ويقع عند قمة المنحدر المقام عليه الحصن جميعه حيث تشرف نهاية هذا البناء من الناحية الشمالية على الأخدود الذى أشرنا اليه .

ونجد البناء الفرعى الآخر الذى يتصل بالقسم الرئيس الثانى من الحصن متجها نحو الغرب ومشرفا على الصحراء ، أما أهم جزء في الحصن فانه يتجه نحو الجنوب \*

وقد تم تشييد الحصن على هذه الصورة لأن تصميمه الداخلى عبارة عن شريطين ضيقين من البناء ( أحدهما عمودى على الآخر ) بينما تتضخم كتلة بنائه تبعا لاتساع محيطه • ولعل الرغبة فى توفير المواد كانت سببا رئيسيا فى تقليل كمية العمل بالداخل ، أو لعلها كانت لتقليل كمية المواد اللازمة للوصول بالحصن الى الارتفاع المطلوب •

ومنظر الحصن الجانبي كامل تماما ، حيث يتالف من منحدر مدعم من الخلف يليه اخدود طويل في نهايته مرتفع مكسو بالاحجار .

أما الاستحكامات المحيطة بالمحصن فتتألف من جدران سميكة تتراوح ارتفاعاتها بين ١٠ ، ٢٠ قدما ويصل عند قمتها الى ثلاثة أقدام ، وقد بنيت هذه الجدران من الحجارة العادية • ودعمت بكتل عمودية من الخشب وضعت رأسيا وعلى مسافات متقاربة •

وقد اختفت تلك الأعمدة تماما ، ولكن يمكن مشاهدة أماكنها بسهولة حيث لا تزال توجد آثار الخشب المتحلل ، كما ازدحم سطح الحصن بالفتحات التى كانت تثبت فيها تلك الأعمدة الخشبية ،

ويتكون من التقاء السطح الخارجى الجدران مع الآرض زاوية قدرها "١٦٠ تقريبا ولعل ذلك يرجع الى أن مواد البناء المستعملة كانت ضعيفة ، فكان لابد من تقوية الحصن بجعل قاعدته سميكة بقدر ما أمكن .

وهذه القاعدة تكون معرضة قبل كل جزء فيه للهجوم ، كما أقيمت عند قمة الحصن عدة دعامات سمك كل منها متران وذلك لتقوية الأجزاء الخارجية في بناء الحصن الأعلى •

وأمام الجدار نشاهد أخدود يبلغ اتساعه حوالى ٣٠ قدما وهو عميق جدا ، أما المنحدر فكان يكسى بأحجار ضخمة تجعل الوصول الى الحصن

أشد صعوبة ، وزيادة على ذلك كانت نهاية الأخدود تغطى بالاحجار ، كما كان الحصن كله يحاط بأبنية حجرية تقوم كخط دفاع أمامي .

وتكون هذه الابنية الحجرية فى الناحيتين الشمالية والغربية من الحصن حائطا خارجيا يرتفع مترين فوق منطقة البناء ، أما فى الناحية الشرقية فكانت تلك الابنية تؤلف سطحا عموديا يضاف الى المنحدر الصخرى .

ونالحظ ذلك أيضًا في الناحية الجنوبية من الحصن حيث أصبح الوصول عن طريقها غاية في الصعوبة •



(شكل رقم ٧١)

( رسم تخطيطى لقلعة سمئة غرب ، وتمثل الخطوط المنقطة في الشكل ) ( السرداب الحجري والآساسات الحجرية ، أما الجدران السوداء فتدل على ) ( السور الموجود حاليا ، والمقاييس هي ٤٠ مترا لكل بوصة )

ونشاهد هناك زاوية أخرى ضخمة تتكون من البناء الرئيمى وهى فريدة في نوعها وشكلها ، فرغم ما يذكره مسيو دى فوجيه بأن الانسان لا يستطيع

أن يجد مبررا لذلك الوضع الشاذ لهذه الزاوية الذى يحول دون وقوع نظر الانسان الى أسفل من الجدار اذا أطل من جزئه العلوى ٠

والمنظر الجانبى للحصن كان يتفق تماما مع المتاريس والتحصينات القليلة الارتفاع التى يجدها الانسان دائما عند نهاية الجدران ، وقد اختفت الآن هذه الآجزاء الجانبية وتهدمت حيث كانت في الماضي تضارع في متانتها قوة البناء الأصلى وتعتبر جزءا أساسيا منه ،

وهو أمرا هاما كان يراد به أساسا اظهار قيمة تلك التحصينات الجانبية التي لا غنى عنها في الدفاع عن الحصن •

واذا فحصنا تخطيط العالم الآثرى لبسيوس وجدنا أن دعامات الحصن غير متشابهة فان ارتفاع هذه الدعامات يبلغ حوالى ١٣ قدما ، كما يصل السمك الى ثلاثة أقدام في بعض الاحيان وخاصة في القسمين المجاورين للحائط الجنوبي الرئيسي .

ومعظم الدعامات الباقية في الجهة الغربية أو الشمالية يتراوح سمكها في الآجزاء العليا بين ستة وسبعة أقدام ، بل أن أحدى هذه الدعامات بالحائط الجنوبي أضخم من ذلك بكثير ·

وهناك ثلاث دعامات خشبية أخرى تبدو كأنها أبراج مربعة الشكل تتصل ببناء وقاعدة الحصن الرئيسى بواسطة جدار أقل سمكا من الجدران الآخرى ٠

ويمكننا أن نوجه نقدا شديدا الى نظام اقامة تلك الدعامات ، فان الطنف أو الطوار العلوى كان من الضيق بحيث لا يسمح بوضع منجنيقين للدفاع أحدهما معاكس الآخر في نفس الاتجاه ، مع اعطاء الحيز اللازم لاستعمال كل منهما بحرية مطلقة •

على أن القسم الجنوبى من ذلك الطوار وأن كان أفضل من ذلك تسليحا الا أن رجال المنجانيقات الذين كانوا يعملون فوقه لابد أنهم قد تعرضوا للخطر أكثر من المدافعين عن بناء الحصن الرئيسي •

ذلك ان اقامة التحصينات الجانبية على الوجه الذى ذكرناه كان خطا ، فان الانسان لا يستطيع أن يحصل على نظام دفاعى محكم بواسطة أبنيـة لا تتصل مباشرة بالجدران الرئيسية مهما كانت تلك الأبنية قوية أو متينة ،

ولهذا كان على الحصن الرئيس أن يحمى نفسه بواسطة تحصينات تقوم على أساس من تخطيطات معمارية خالصة ، كما يجب أن نلاحظ أن الدعامات كانت متقاربة جدا في أماكن عدة من الحصن وبخاصة من الجهة الغربية .

ولعل المهندس المعمارى الذى بنى حصن سمنة قد اتبع فى عملية البناء الله المبادىء التى اتبعت فى تشييد حصنى أبيدوس وكوبان ، معتقدا أن الاكثار من الدعامات يجعل الحصن عزيز المنال كما لم يستطيع التجاوز عن فكرة التحصينات الجانبية •

وعند المدخل الرئيس والقسم الداخلى من الحصن قال دى فوجيه عنه أنه شاهد بابين كبيرين في الجدار الشمالي الصغير ، يفصل بينهما مسافة تقل عن ٤٠ قدما ٠

على أن تخطيط لبسيوس الذى يعطينا صورة واضحة للمدخل الغربى لا يظهر لنا فى الجدار الشمالى سوى فتحة غير واضحة المعالم ، ومسن المحتمل أن الباب الذى رسمه ذلك العالم كان المدخل الوحيد من الجهة الشمالية لآن الإنسان لا يستطيع أن يدرك أية فائدة لوجود الباب الآخر ،

والواقع أن ذلك الجانب الشمالى هو نقطة الخلاف بين كل من لبسيوس ودى فوجيه اذ اختلف كلاهما على مكان الدعامات التى كانت تحمى الباب •

ولنتفق مع ما ذهب اليه لبسيوس أن اتساع الباب كان يتراوح بين اثنين وثلاثة أقدام ، وعلى جانبيه ممر يبلغ اتساعه سبعة أقدام ، وكان الجانب الايسر لذلك المر يمتد لمسافة ثلاثة عشر قدما ، وينتهى ببرج كبير عال .

وكانت أجزاء الحصن المختلفة يتباين طرازها ، فبينما نرى في الجانب الغربي طنفا مرتفعا كان بالجانب الشمالي بهو داخلي ضيق وعميق •

وعلى الجوانب الثلاثة الأخرى للحصن احتفرت ثلاثة خنادق عند حافة عريضة وعميقة حول الأسوار الخارجية وكسيت واجهتها الرئيسية بمسواد بنائية جافة ، كما كسيت منحدراتها بالحجارة ، وأصبح سطحها منحنيا بزاوية ٢٠° ، الآمر الذي يتيح فرصة ممتازة للمدافعين من الرماة المتحصنين فوق السور ،

وقد بنيت بين هذه المنحدرات والخندق أسوارا عالية من الطوب الخام على قاعدة حجرية وتمت تقويتها بدعامات خشبية عريضة ، تم تثبيتها فى وضع افقى بحيث تكون موازية لواجهة السور وعلى زوايا قائمة ، ولم يعرف مدى ارتفاعها لان الاجزاء العلوية منها قد تلاشت ، ولكن يحتمل أن يتراوح الارتفاع بين ٣٠ ، ٤٠ قدما ٠

لقد كانت خطة بناء القلعة تراعى الافادة الى أقصى حد من الرابية الصخرية التى كانت قائمة عليها ، وتغطيتها كلها حتى لا يمكن ترك أرض مستوية يستطيع العدو أن يمركز نفسه فيها بغية تقويض الاسوار •

وكان المرور الى المصطبات الواقعة فوق الاسوار يتم بواسطة درج او مزلقان وكانت الاسوار حتى أجزاءها العليا عريضة حيث كان يسهل الاتصال بين أجزاء القلعة المختلفة على طول الممرات الواقعة وراء المتاريس بدون حاجة الى الهبوط الى داخل القلعة والصعود ثانية .

وهناك وراء الاسوار الخارجية الكبيرة فى الداخل ، ساحة كبرى زاخرة بالمنشآت المبنية من الطوب اللبن لايواء رجال الحامية وعائلاتهم وكذاك غرف تستخدم كمخازن ومستودعات الاسلحة والعتاد .

ولقلعة سمنة غرب بابان من جهة اليابسة احدهما في الجدار الشمالي

والآخر فى الجدار الجنوبى يربطهما طريق عام مرصوف ببلاط من الجرانيت يقع مباشرة فى اتجاه طريق القوافل الكبير المتجهه جنوبا على طول الضفة الغربية ،

كانت القلعة تتحكم بصورة فعالة بهذا الطريق ، وكذلك بالمر المائى المطل عليها لأن جميع القوافل النوبية التى كانت تمر بها تقف خارج البوابة الرئيسية انتظارا للسماح لها بالمرور ، فيما كانت القوافل المصرية تستقبل وتجد الماوى والرعاية اللازمة •

ومن المظاهر البارزة داخل الاسوار ، وهى وجود معبدين احدهما مبنى من الحجر الرملى حيث يتألف من حجرة واحدة يبلغ طولها ٣٠ قدما وعرضها ١٢ قدما وهى خالية من الزخارف ، والآخر يتكون من حجرة واحدة كذلك وجدرانه خربة ومتآكلة ولكن عليها نقوش وكتابات مختلفة لتحتمس الثالث ٠

وقد بنى هذين المعبدين تحتمس الثالث على أطلال معبد قديم بناه سنوسرت الثالث من الأسرة الثانية عشرة ، ويقول مخطوط التكريس جدار ذلك المعبد : « تحتمس ٠٠ الاله الطيب ٠٠ من خبر – رع ( تحتمس الثالث ) لقد جعل المعبد ضريحا له ولابيه ديدوين ( الاله النوبى ) ، حامى على النوبة ٠

ولملك مصر العليا ومصر السفلى خع ـ كاو ـ رع ( سنوسرت الثالث ) حيث يقيم لهما معبدا من الحجر النوبى الآبيض الجميل ٠٠٠ حيث ان جلالته قد وجدها في حالة مخربة كما يفعل ابن صالح من الآبناء ٠٠٠ وفقا لرغبة والده الذي أسند اليه الاقليمين ٠٠٠ والذي رباه الى أن أصبح حورس اله وسيد هذه الآرض ٠

وعلى الجدار الغربي للمعبد ، في الداخل يرد ديدوين بلطف على هذا

التكريس بقوله: « ابنى المحبوب من - خبر - رع ، ياله من صرح رائع جميل ٠٠٠ أقمته لابنى المحبوب ، ملك مصر العليا ومصر السفلى ٠٠٠ خع - كاو - رع ٠

لقد خلدت اسمه الى الآبد ، حتى تكتب له الحياة ٠٠٠ واذا نظر المرء الى هذا المكان الصغير فانه يشعر بأن ديدوين قدم شكره مقابل انعامات صغيرة ٠٠٠

وقبل أن يقوم تحتمس الثالث باعادة بناء معبد سنوسرت ، كان تحتمس الأول قد بنى معبدا قبله ، ولكن لم يتبق منه سوى أطلال وحجارة منهارة وأساسات واحدة •

وبعد ذلك أقام طهارقة (Taharqa) الفرعون النوبى من الآسرة الخامسة والعشرين معبدا من الطوب اللبن عام ( ١٨٨ – ١٦٣ ق٠٥ ) • وقد بنى الطريق المغطى المؤدى الى النهر وجميع وسائل امدادات المياه اليه وكلها مبنية من منشآت قوية ، زودت بسقف من الواح كبيرة وضحمة – وهو أمر ضرورى في حالات المحصار والحروب •

#### « قلعـة سـمنة شـرق »

تعتبر قلعة سمنة شرق ( التى تعرف بقلعة كمة ) الواقعة على ضفة النيل الشرقية اعلا من جارتها الاكبر حجما الواقعة قبالتها مباشرة ، ولكنها أصغر من سمنة غرب •

وهذه القلعة اقل احكاما من قلعة سمنة غرب فى تخطيطها ومن قوة وضخامة مبناها ، وبينما نجد مقاييس سمنة غرب حسب تقديرات بعض العلماء ٧٤٧ قدما طولا و ٥٨٥ قدما عرضا فان سمنة شرق يبلغ طولها زهاء ٣٨٠ قدما وعرضها ٢٢٨ قدما فقط ٠

فهى عبارة عن مساحة كبيرة تحيط بمنطقة غير منتظمة تشبه مربعا ، وهناك برج كبير بالقرب من الزاوية الشمالية الشرقية ويمتد جدار سميك جنوبا لتغطية الكتلة الصخرية المرتفعة أمامه ، وتجعل من المستحيل وقوف أي عدو على الأرض قبالتها ،

وهذا الموقع يعتبر محصن من الناحية الطبيعية والعوامل الجيولوجية نفسها ، ولذلك ليس ثمة حاجة أو ضرورة الى اجراء أى اضافات فنية كما هو الحال في سمئة غرب •

ان المعبد الصغير الواقع في الزاوية الشمالية ــ الغربية قد بناه تحتمس الثالث وحتشبسوت ، وتم وقفه الى الاله خنوم وسنوسرت الثالث .

وبعد وفاة الملكة العظيمة حتشبسوت قام خليفتها المحب بمحو اسمها ووضع اسم تحتمس الثالث مكانها ، وعمد امنوفيس الثانى بعد ذلك الى تجديد المعبد الذى لم يهتم باسم أبيه أكثر مما اهتم بذكر اسم تحتمس الثالث بدلا من حتشبسوت ،

هذه هى سلسلة القلاع الهامة التى استطاع المصريون أن يتحكموا بواسطتها على تلك الطرق وذلك الامتداد للنهر المضطرب والآراضي المهجورة • وهذه الآراضي معروفة باسمها المحلى « بطن الحجر » وهذا الاسم

يكفى لوصف وحشتها وقفرها ، على أن هذه الآراضى لها أهمية كبيرة خصوصا أن طريق القوافل يخترقها عبورا الى الآراضى الغنية في أقصى الجنوب •

وكانت هذه القوافل عند مرورها شمالا أو جنوبا تحمل الذهب والعاج والابنوس وريش النعام ، بينما كان الطريق المائى له ضرورة اشد لكى يسهل العبور بحرية للاساطيل التجارية والسفن المحملة بالبضائع والمسافرين والمسؤولين المتجهين الى مقاطعاتهم في الولايات المختلفة .

كان الشلال الثانى اكثر المناطق الهامة انكشافا وتعرضا للهجوم على الطريق الجنوبى ، ولذلك فاننا نشاهد تلك السلسلة من القلاع والحصون القريبة من بعضها البعض بحيث يسهل الاتصال فيما بينها بالاشارات عند أى خطر •

وهى تتحكم كذلك فى مسافة وطول المنطقة ، وقدرة على حماية القوافل والأساطيل المصرية اثناء مرورها أو ضد النوبيين غير المرغوب فيهم من استخدام هذه الطرق .

كانت الحاميات التى ترابط فى هذه القلاع صغيرة ويقدر رايزنر عدد افراد الحامية بحوالى مائة فرد لقلعة مثل أورونارتى ، وحوالى ٣٠٠ فرد لقلعة سمنة شرق ٠

لأن هاتين القلعتين تعتبران من أهم المحطات في الخط كله. ، حيث تتحكمان في أكثر المرات صعوبة ، كما كانت تتحملان عبء الهجوم الأول الذي كان يشنه النوبيون بين فترة وأخرى .

ان طبيعة الحياة في هذه القلاع لابد آنها كانت موحشة ، بالرغم من الزيارات العارضة التي كان يقوم بها الموظفين القادمين من العالم الكبير خارج الصحراء القاسية بيد أن خط القلاع يبدو أنه قد حقق الغرض الذي أقيم من أجله •

والقوة المحاربة التى كان قائد سمنة غرب يستطيع أن يدفع بها الى ( م ١٦ - الآثار المصرية )

المعركة تقدر بين ١٥٠ ، ٢٠٠ مقاتل لردع أى محاولة هجوم أو غزوة عارضة يقوم بها النوبيون ·

فان مثل هذه القوة المؤلفة من جنود نظاميين لا شك انها كانت قادرة على سحق أي غارة عادية تتعرض لها القلعة لغرض السلب والنهب ·

ولكن عندما تحدث أمور أخطر مثل تمرد « كوش الخسيئة » في حالات قليلة على غزاتها ، يبادر قائد الحامية الى ارسال اشارات على طول خط القلاع حتى تصل الرسالة وحتى يمكن تنفيذ بلاغ التمرد بواسطة مراكب سريعة مرابطة في النهر أسفل الشلال •

وبتد ذلك يتعين عليه أن يسحب حامياته لتتحصن وراء أسوار القلاع القوية حيث يرابطون فيها إلى أن يسام النوبيون ويصيبهم الياس ويضربوا رؤوسهم في الحجارة والطوب ، أو حتى تصل قوات وتعزيزات من مصر لنجدتها وتشتت أعدائهم .

ومما يجدر ملاحظته تلك التسجيلات المدونة عن مستوى ارتفاع فيضان النيل المنقوشة على بعض الصخور على جانبى المر عند سمنة ، فهناك على المرتفع الصخرى بالقرب من سمنة شرق نشاهد ١٨ من هذه التسجيلات المنقوشة .

كما نشاهد تسعة سجلات آخرى على الضفة الغربية ، وبذلك يكون مجموعها ٢٧ تسجيلا ، منها ١٩ تسجيلا من عصر الملك امتمحات الثالث الذي خلف سنوسرت الثالث الذي بني وشيد العديد من القلاع ٠

کما نشاهد سجل آخر من عصر امنمحات الرابع وواحد آخر من عصر « سب دنو د نفرو » (Sebeknofru) وأربعة أخرى من أيام سغم دخوتاوى د رع ، سبك د حوتب • (Sekhemkhutauire - Sebekhotpe) من الاسرة الثالثة عشرة •

ويعود تاريخ هذه التسجيلات الخامسة والعشرين الى عصر الدولـة الوسطى ـ حيث تتفق جميعها في معدل تسجيل منسوب الفيضان وهـو حوالى ٢٥ قدما اى اعلى من مستوى الفيضان الحالى ٠



وتفسير ذلك على ما يبدو هو أنه اثناء حكم سخم ـ حوتاوى ـ رع ، سبك حوتب أو بعده مباشرة أدى تأكل الصخرة الواقعة على الجانب الغربى من القناة الغربية للنهر الى انهيار وتفتت كتلة ضخمة من الصخور الغربية .

وكان من نتيجة ذلك تعميق وتوسيع القنال الغربى الى حد جعل ارتفاع مستوى فيضان النيل لا يصل الى المنسوب المسجل على الصخور وذلك قبل حدوث هذا التغيير ، وتوقفت التسجيلات عن المحافظة عند هذا المنسوب .

بعد أن نترك منطقة سمنة شرق وسمنة غرب نجد أن الآثار الواقعة جنوبى سمنة وبين تلك المنطقة ومنطقة كرما منتشرة على امتداد زهاء ٢٠٠ ميل تقريبا ويصعب على السائح العادى الوصول اليها الا بواسطة القوافل أو المراكب السياحية ، وبعد جهد وتكاليف باهظة ومشقة كبيرة ٠

ومن السهولة بمكان الوصول الى أى منطقة آثار من كرما وبعدها وذلك بركوب القطار الى أبو حمد من وادى حلفا ، ومن هناك يمكن مواصلة السفر بركوب قطار آخر فرعى الى منطقة كريما ،

وفى منطقة كريما يمكن استئجار قوارب نهرية لزيارة حقول الاهرامات في تلك المنطقة عند نورى (Nuri) وكورو (Kura) • وتسير سفيئة تجارية مرة في الاسبوع اثناء فصل الشتاء الى كرما ( وعلى الركاب أن يدبروا أمر زادهم من الطعام ) •

ان جميع هذه المناطق الجذابة حافلة بالذكريات التى لا تلبث ان تتلاشى بسرعة عندما يتذكر الانسان التاريخ ومحاولة الجنرال جوردون لاحتلال تلك المناطق بما فيها السودان و « حرب النهر » التى أعقبتها .

وقد انتهت جميع تلك المعارك في عطبرة في ٨ أبريل عام ١٨٩٨ ، وأم درمان في ٢ سبتمبر ١٨٩٨ ٠

ان بعض الأسماء مثل عكاشة ، فركا ، كوشا ، سووندا ، جنيبس ، ما زالت مالوفة لجميع البيوت البريطانية في المدة بين سنتى ١٨٨٤ ، ١٨٩٩

عند محاولاتهم احتلال السودان واخضاع أهلها لهم ، حيث تبدو لهم هذه الذكرى الآن كانها تنتمى الى ماض أو حلم بعيد •

ومن سمنة الواقعة على بعد ٤٣ ميلا من وادى حلفا ، الى جزيرة ساى لانجد نجد منطقة قفراء طولها حوالى ٩٠ ميلا خالية وقاحلة دون وجود اى آثار ذات بال أو أية مخلفات هامة فيها ٠

على أنه يوجد في جزيرة ساى هذه بعض الأطلال والخرائب لمعبد صغير يعود تاريخه الى الأسرة الثامنة عشرة مع وجود نقوش فيه لتحتمس الثالث وابنه امنوفيس الثانى

وعلى الضفة الشرقية المواجهة للطرف الشمالى للجزيرة نفسها كانت توجد حتى عام ١٩٠٥ بقايا اطلال معبد عمارة (Amara) الصغير الذى بنته احدى ملكات الدولة المروية أو النوبية الجنربية ، ولكن هذه البقايا للاسف قد اختفت الآن تماما ، لآن السكان والمواطنين في هذه المنطقة استخدموا احجاره لأغراضهم في البناء ،

بعد ذلك باثنى عشر ميلا نشاهد بقايا معبد سيدنجا الذى بناه المنوفيس الثالث تكريما لزوجته المحبوبة تيى (Tiy) التى رفعها الى مرتبة الآلهة الراعية للنوبة ٠٠

وعلى بعد ١٢ ميلا أخرى الى الجنوب ، تقع أطلال خرائب معبد سوليب (Soleb) الذي يعتبر أكثر المعابد المصرية حفظا في النوبة العليا ،

لقد بنى امنوفيس الثالث هذا المعبد تكريما للاله آمون ـ رع وذاته المقدسة ، ويصف الملك في مخطوطه المنقوش على لوحة جرانيت سوداء ، التى اغتصبها بعد ذلك الملك منفتاح ونقش عليها أنشودة النصر التى تنطوى على أول اشارة مخطوطية الى أبناء اسرائيل ويقول في هذا المخطوط:

« لقد أقمت أبارا أخرى الأمون الذي لا مثيل له ١٠ لقد أقمت لك بيتك الذي سيبقى ملايين السنين خالدا ١٠ الأمون ــ رغ ، رب طيبة ١٠ الذي يسمى « المضء في الحق » المهيب في ذاته ١٠ وهو المقر الاخير الابي

فى جميع اعياده ١٠ لقد استكمل بناؤه بحجر رملى أبيض جميل ١٠ وقد رصع كله بالذهب ١٠ وزخرفت أرضيته بالفضة ١٠ كما زخرفت جميع أبوابه من الذهب ١٠ وأقيمت بجواره مسلتان عظيمتان واحدة عملى كل جانب ١٠ وحينما ينهض ويشرق أبى بينهما أكون أنا من أتباعه (١) ١٠ " ( برستد النصوص القديمة ح٢ ص ٨٩٠) ٠

ومما يدعو الى الأسف أن وصف الملك لمعبده لا يتناول الخصوصيات أو أمجاده وأعماله وحياته اليومية مثلا ، بل يتناول تعبيرات غامضة عن العظمة والآبهة التى الفناها كثيرا في جميع مخطوطات ونقوش المبانى .

ولكن الجانب العام لذلك المبنى العظيم يمكن الوقوف عليه من بقايا الاطلال المتبقية ، ويتم الوصول اليه عن طريق ممر عريض مزين على جانبيه صفان من تماثيل الكباش •

وهناك بالقرب من الصرح الآول ذو الابراج ، أو بينه وبين البوابة الثانية ، قد وضع تمثالان رائعان لاسدين من حجر الجرانيت الاحمر المعروضان الآن في المتحف البريطاني ٠

وهناك بين الصرح الأول والثانى فناء كبير لمه ستة أعمدة يبلغ طولها ٧٠ قدما وعرضها ٤٥ قدما ، ومنها يؤدى سلم صاعد الى باب بوابة الصرح الثانى الذى يبلغ عرضه ١٦٧ قدما ٠

ويؤدى هذا الباب الى فناء آخر يبلغ طوله ١١٣ قدماً وعرضه ٩٠ قدماً وتحيط جميع جوانبه الاربعة ببوابة من الاعمدة يبلغ عددها ٢٨ عمودا ٠

ويقع خلف الفناء الثانى قاعة الاعمدة الاولى تليها صالة ثانية يبلغ طولها ١١٣ قدما وعرضها ٧٨ قدما تضم ٣٢ عمودا ٠

وهكذا يتضح لنا أن معبد سوليب (Soleb) كان مبنى على جانب كبير من الأهمية ومن المعابد العظيمة في طيبة ، ولا تتلاثى أهميته حتى لو وجد مع هذه المعابد الضخمة •

<sup>(</sup>Breasted, Ancient Records, P. 11, 890).

واذا أخذنا الآسود الجرانيتية المعروضة فى المتحف البريطانى كنموذج جميل لزينة المعبد فان معبد سوليب يقف فى مصاف المعابد المصرية القليلة التى لا تقل عنها روعة وفخامة •

ويقول المخطوط المنقوش على تمثال أحد الكباش التى تزين المدخل: «ليعيش الاله الطيب ١٠ نب ماعت مرع (Nebmaetra) ابن مرع منوفيس الثالث ١٠ لقد جعلها كضريح له لصورته ١٠ نب ماعت مرع ، سيد النوية ١٠ والاله العظيم ، سيد السماوات ، أقام له قلعة ممتازة ١٠ يحيط بها سور عظيم عليه شرفات أكثر ضياء من السموات ١٠ ، مثل المسلات العظيمة التى أقامها الملك أمنوفيس ١٠ حاكم طيبة ١٠ لتعيش ملايين وملايين السنين ١٠ والى أبد الآبدين ١٠ ليعيش الاله الطيب ١٠ لقد جعل هذا المبنى ضريحا لآبيه آمون ١٠ سيد طيبة ١٠ جاعلا له معبدا مهيبا ١٠ كان كبيرا جدا واسعا ، وازداد أبهة وجمالا ١٠ ان بواباته ذات مهيبا ١٠ كان كبيرا جدا واسعا ، وازداد أبهة وجمالا ١٠ ان بواباته ذات وهي تشاهد على جانبي النهر ١٠ وتصل ساريات أعلامها الى نجوم السماء ١٠ وهي تشاهد على جانبي النهر ١٠ ترسل الضياء الى الآرضين ١٠ (٧) »

ان كل هذه الآثار التى تقدم ذكرها ، وان كانت جميلة ورائعة ، الا أنها تترك أثرا قوياً وخلابا في النفس •

كما أن أحد الأسدين المعروضين فى المتحف البريطانى يحمل خرطوشا لتوت عنح آمون ، الذى يحكى بصراحة أنه هو « منجدد ضريح أبيه » أمنوفيس الثالث •

لذلك فليس هناك شك فى أن كلا من الآسدين ... من عمل أمنوفيس الثالث ، لقد أزيل أسم صانع هذين الآسدين أثناء ثورة اخناتون الدينية والذى دفعه حماسه لمحو أسم آمون الكريه وتحريم عبادته فى مثل هدذا المكان البعيد ، والذى لم يمنعه تدينه القوى من انتهاك أسم أبيه .

وعلى مسافة حوالى ١٩٠ ميلا جنوبى وادى حلفا ، وعلى الضفة الغربية تقع منطقة سيسيبى (Sesebi) حيث توجد اطلال معبد «جم – آتون » الأثيوبى ، وهو المعبد الذى كرسه اخناتون لعبادة الهه آتون تمشيا مع سياسته الخاصة بجعل الوهيته هى السائدة والوحيدة في طول الامبراطورية وعرضها •

ان منطقة سيسيبى هى أيضا المركــز الرئيسى لعبــادة جم ــ آتون فى معبده الوحيد الذى تبقى يصارع الزمن ، ولكن نظيره السورى لم يعثر عليه بعد كما كان يقال •

ويبلغ طول هذا المعبد المهدم ١٣٠ قدما وعرضه ٦٥ قدما ، ولذلك فانه لا يعتبر معبدا متكاملا من الدرجة الأولى بالنسبة لحجمه ، ومازالت هناك ثلاثة اعمدة متبقية في القاعة الأولى. مهشمة ومتآكلة وكما هو متبع فان جميع مناظر اخناتون لم تلق معاملة أفضل من تلك التي عامل بها هو بقسوة أيضا عقيدة آمون رع وكهنته ومعابده ، فقد اغتصبها سيتي الأول وبذلك عادت عقيدة آمون مرة أخرى الى وضعها الصحيح .

عند رأس الشلال الثالث وعلى بعد زهاء ٢٠٠ ميل من وادى حلفا تقع جزيرة تومبوس (Tombos) التى قام تحتمس الآول بتحصينها بعد أن غزا النوبة العليا واقام المحطة الحدودية للامبراطورية المصرية في الجنوب .

وقد يكون مخطوط تومبوس الشهير ذا أهمية تاريخية أكبر لو لم يتناول الكاتب « الجوانب البلاغية » الأمور بدلا من الحقائق الصريحة ، وكنتيجة لاهتمامه الميء للجمل والآساليب الرنانة ، فأن كل ما يمكن معرفته من المخطوط هو أن تحتمس الآول فتح النوبة حتى هذه النقطة واقام فيها قلعة ضخمة لحماية الحدود وامتدت امبراطوريته الآسيوية حتى نهر الفرات •

وتقول الفقرة التي تشير الى بناء القلعة ما ياتي:

قام رجال البلاط ببناء قلعة لجيشه سميت •

« لا يوجد أحد يستطيع أن يقاومه من بين الأقواس التسعة مجتمعة ٠٠ ، « لا يوجد أحد يستطيع أن يقاومه من بين ماشية هاربة ٠٠ ، ان شهرة جلالته قد أعمتهم ٠٠ » ٠

أما الفقرة التى تشير الى حدوده الآسيوية فقد أصبحت مشهورة من وصفها الغريب للفرات حيث جاء فيها:

« تلك المياه المقلوبة التي تتكون مع التيار ثم تجرى ضد التيار ٠٠ » ٠

أن هذا الوصف الساذج رأسا على عقب يصبح واضحا تماما عندما نتذكر أنه ليس للمواطن المصرى فكرة عن وجود نهر عظيم اللهم سوى نهر النيل الذي تنساب مياهه شمالا •

لذلك فان الفرات عند منحنى قرقيش الكبير حيث يراه المصريون الأول وهلة وهو يتدفق ويجرى جنوبا ، وهذا بطبيعة الحال يبدو لهم كانه قلب تام للنظام العام لطبيعة الأشياء .

وعند كرما الواقعة على بعد ٢٤٦ ميلا من وادى حلفا نصل الى نقطة ، وان كانت ذات أهمية ضئيلة من ناحية مظاهرها الخارجية ، الا أنها بالغة الاهمية فيما يتعلق بافكارنا ومفاهيمنا عن علاقات الدولة الوسطى بالسودان ،

ثم نوع الحجارة وطبيعتها التي سادت في الاقليم الجنوبي في عهد الفراعنة العظام من الاسرة الثامنة عشرة •

ان الاكتشافات الآثرية الهامة التى القت الكثير من الضوء على هذه النقط والتى أجراها ( الدكتور ج٠١٠ رايزنر في السنوات ١٩١٣ – ١٩١٥ رئبس بعثة جامعة هارفارد – بوسطن ) ، فهناك عند كرما نشاهد كومتان كبيرتان من الطوب اللبن٠٠

وهما متشابهتان من الظاهر ويفصل احدهما عن الآخر مسافة ميلين تقريبا ويعود تاريخهما الى عهد الدولة الوسطى ، واحد هذين التلين يسمى محليا دفوفا الغربية (Defufa) حيث كانت بمثابة محطة تجارية محصنة من ذلك الطراز الذي كان اجدادنا في ابان وجود « شركة جون » في الهند يسمونه وكالة ، وقد اسفرت الحفائر عن كشف عدد كبير من الاختام الطينية ،

وذلك يقيم الدليل على أنه كان يستخدم كمستودع التجارة الاقليم كما عثر على كميات كبيرة من المواد غير المجاهزة أو تحت التصنيع مثل الأوانى الفخارية والخرز والخزف والصينى ، مع توافر المواد الخسام اللازمة لانتاج مثل هذه الاشياء •

كانت القلعة مبنية من الطوب اللبن فى معظم أجزائها التى ما زالت متبقية ، بيد أن الغرف الواقعة على الجانب الشرقى تدل على أن ذلك الموقع قد تعرض لحرائق مدمرة ٠

ومن المحتمل أن ذلك كان ايذانا بنهاية الاحتلال أيام الدولة الوسطى حينما تبع الفراعنة الضعفاء الملوك الاقوياء من الاسرة الثانية عشرة ، وتمزقت أوصال الامبراطورية وتعرضت مصر السفلى الى غزو الهكسوس ، وقام السودان بالثورة المهدية ٠

ومما لا شك فيه ان الوكالة التجارية قد تعرضت للاعتداء والحرق ، وزال الحكم المصرى حتى أن الفرعون كاموس من الاسرة السابعة عشرة اضطر الى الجار بالشكوى من أنه يجلس في طيبة جنبا الى جنب مع السيوى وزنجى •

ولكن مما يثير فينا اهتماما ازيد هو تلك الأكوام الثلاثة الجنزية الكبيرة المشكلة على شكل طبق منبسط والتي كشفت مع اخرى من نفس النمط والطراز وان كانت اقل اهمية ٠

وقد دلت على أنها مقابر الثلاثة فراعنة من الحكام المصريين للسودان منهم مدفن الفرعون حب منها (Hepzefa) أمير أسيوط الذي سبق أن زرنا بالفعل مقبرته الصخرية في مدينته الاصلية ،

لقد أصبح الآن واضحا لماذا كان حب - زيفا مهتما بابرام عقود مع الكهنة الجنائزيين في أسيوط للحفاظ على اقامة طقوسه الجنائزية ومداومة تقديم القرابين لالهه « كا » وتمثاله وليست لقرينه •

وعنما كان حب ـ زيفا يبرم العقود كان يعرف أنه ذاهب في رحلة طويلة الى السودان وربما توافيه المنية هناك أو في الطريق ويدفن في

الاراضى السودانية وليس فى أسيوط كما كان يرغب ، لذلك كان يعمل على توفير الضمان لنفسه على أية حال •

وقد عمد الى صياغة العقود المتعلقة بتقديم القرابين الى تمثاله وهو على علم بانه اذا دفن فى السودان فان قرينه « كا » لن يكون فى السوط لاستقباله ولكن تمثاله سيحل محله •

وقد تحقق ما تنبا به سابقا ووافته المنية في السودان ودفن في الكومة النرابية رقم ٣ في كرما ، ودفن معه تمثاله ( ليس التمثال الذي عثر عليه في أسيوط ) بل التمثال الذي عثر المستكشفون على قاعدته فقط ٠

وكذلك تمثال زوجته سينووى (Senauwy) ، وأن العثور على اسمها على التمثال الأخير واسم والده الأمير « اديو » المنقوش على قساعدة التمثال ، قد أكد شخصيته وجعل التعرف عليه أمرا مؤكدا •

ذلك أن اسم السيدتين المذكورتان في النقوش التي عثر عليها في مدفن حب ـ زيفا في أسيوط مذكورين فيها أيضا ٠

بيد أن مدفن كرما كان شيئا مختلفا تماما كل الاختلاف عن المقر الآبدى اللائق الذى كان قد أعده لنفسه فى أسيوط ، ومما لا شك فيه أن السودانيين كانوا يتخيلون أن هذا المقر أروع من ذلك بكثير وأكثر فخامة ولكن هذه الفخامة كانت من اللون الذى يمكن تسميته بربريا وهو أقل وصف يمكن أن توصف به •

ان الوصف الذى اطلقه الدكتور رايزنر عليه فيه الكفاية وذلك فيما يتعلق بالحقائق ، ويمكن الاكتفاء بتركها لكى تتحدث عن نفسها :

لقد كانت هذه المدافن الخاصة بالحكام المصريين من طراز معمارى غير معروف في مصر ( المقابر الكومينة ) • ولنتصور دائرة قطرها يتراوح بين ثمانية وتسعين مترا مرسومة على سطح صحراء يابسة ومحددة بسور من الطوب اللبن لا يزيد ارتفاعه عن عشرة سنتيمترات فقط •

وهذه الدائرة يخترقها من الشرق الى الغرب جداران طويلان من

الطوب اللبن بحيث يكونان دهليزا طويلا عرضه يتراوح بين مترين وثلاثة أمتار .

ومن خارج هذا الدهليز تمتد جدران عرضية من الطوب اللبن تفصل بين جدار وآخر مسافة متر أو مترين تمتد الى محيط الدائرة ·

وتبدأ هذه الجدران بارتفاع يبلغ عشرة سنتيمترات عند محيط الدائرة ثم تاخذ في الارتفاع تدريجيا حتى تصل الى ارتفاع مترين أو ثلاثة أمتار في الوسط •

وقد ملئت جميع الفراغات في الدائرة ، باستثناء الدهليز بالتراب وتنفتح من وسط الجانب الجنوبي للدهليز غرفة لها سقف بمثابة قبو مبنى من الطوب اللبن ، وبذلك تكون المقبرة مجهزة في أي وقت لاستقبال الموتى .

وقد اقيم احتفال جنائزى كبير ذبح فيه الف ثور دفنت رعوسها حول النصف الجنوبى من الدائرة من الخارج ، ودفن جثمان الآمير بعد ذلك في الغرفة ذات القبو مع قرابينه ، ثم أغلق عليه الباب الخشبى ،

ويجرى تخدير الضحايا الآدمية من العبيد التابعين الأمير وتقديمهم كقرابين ، وكلهم من النوبيين المحليين أثناء الاحتفال بدفن الآمير ، وذلك نواسطة مخدر أو خنقهم ثم يجلبون ويمددون على أرض الدهليز كحراس له في الآخرة ،

وقد يتراوح عددهم بين مائتين وثلاثمائة من الرجال والنساء والأطفال ، ويوضع معهم عدد صغير من الآوانى والقدور الملوءة بالحبوب ، كما توضع معهم حليهم وأوانيهم وبعض الآسلحة الصغيرة .

ويجرى بعد ذلك ملا الدهليز بالرمال والرديم حتى يغطى تماما بحيث يشكل مرتفعا عاليا له قبة ويتم تغطية هذه القمة بارضية من الطوب اللبن ، ثم يقام هرم صغير من البللور الصخرى ( حجر الكوارتزيت ) على هذه القمة .

واعتقد أن هيكلا من الطوب اللبن كان يبنى حول المحجر أو فوق القمة (١) -

ومما لا شك فيه أن الآمير حب ـ زيفا وشقيقه الحاكمين الآخرين ـ مع بقية النواب وحكام الآقاليم قد شغلوا أماكن أصغر في المقبرة ، وكذلك بقية أعضاء أسرهم الذين بدأوا بعد وفاة الآمير مباشرة على استخدام الجبانة كمدفن دائم لتقديم الضحايا النوبيين على نظام ضيق استرضاء لروح الآمير .

وهم يقولون أنهم بذلك التمسوا العذر الانفسهم بأنهم يتبعون العادة الوطنية لتاليهه كاله طبيعى للخلق مثل أى اله مصرى ، حيث لا يمكن أن يظفروا باقل مما اعتاد أن يحصل عليه الأمراء الوطنيون من أتباعهم •

ولكن المرء يستطيع أن يدرك ويتسائل ويستعجب عن تلك المجزرة البشرية التى تجرى الامير محلى وأن تكون شيئا شائعا اذا ارتكبت لشخص غريب ينتمنى الى جنس معين من الغزاة المكروهين الطغاة •

ولسنا بحاجة الى تقصى الحقائق والاسباب التى ادت الى اقتحام المركز التجارى واحراقه حينما ضعفت القوة المصرية ·

والشىء الغريب والمحير هو كيف يمكن لمصرى مستنير في فترة زاهرة متحضرة من تاريخ بلاده أن يسمح لنفسه بالتفكير في العودة الى الاعمال البحشية والبربرية فيما يتعلق بمراسيم دفئه وآخرته •

ولكن مثل هذا الارتداد والسلوك لا يضاهيه شيء في تاريخ معاملات الشعوب المتحضرة مع تلك الآجناس المتخلفة والآقل منها تحضرا ، فالنور هو الدي يغزو الظلام ولا يقهره ، ولكن غالبا ما يكون العكس هو الصحيح .

<sup>(</sup>Bulletin of the Museum of Fine Arts, Boston, Vol. (1)

أما بالنسبة لباقى الآثار فى هذه المنطقة ، قان القطع التى استخرجها الندكتور رايزنر من جبانات كرما كانت من نمط وصناعة مصرية ومن مواد محلية ، وهى بما لا يدع منجالا للشك نتاج مصانع محلية اخرجت تحت أشراف الصناع المصريين النماذج المالوفة فى مصر .

لم تكن المنتجات الآجنبية تضاهى المصنوعات والمنتجات المحلية في المجودة والمهارة والمصنعية بل كانت أكبر بكثير من ذلك لدقتها ومتانتها وذوقها الرفيع قبل الاحتلال المصرى لهذه المناطق •

والواضح أن النوبة كانت تتعلم من مصر • ومصر أيضا كانت تتعلم من النوبة فنونا وأشياءا كثيرة وعادات وتقاليد لم يكن من الضرورى أن تتعلمها •

## الفصل الثالث والاربعون

## « نباتا ( جبل برقل ) ومروى »

قبل أن نصل الى الاطلال الهامة الأول مملكة اثيوبية فى كورو ، ونباتا ونورى ، يجدر بنا أن نورد وصفا مختصرا للقصة الغريبة لقبيلة الليبيين الذين يحتمل أنهم غزوا اثيوبيا ، ربما من الواحات الغربية حوالى سنة مبل الميلاد ،

وهذه القبيلة اعتنقت عادات وتقاليد المصريين وكيفت نفسها عملى الاساليب والعادات والمعتقدات المصرية وعبادة آلهتها واتباع النظام الامونى الذى وجدته سائداً هناك في ذلك الوقت منذ الاسرة العشرين •

وأخذ هؤلاء القبليون تدريجيا يعتبرون أنفسهم الأوصياء الحقيقيين على عبادة الاله آمون والورثة الحقيقيين للحضارة المصرية ، وأخيرا بعد أن قويت شوكتهم واشتد ساعدهم غزوا تحت قيادة القرعون المشهور بعنضى الغازى حيث فتحوا جميع الآراضي والقلاع المصرية ،

كانت ارض مصر جميعها تعانى من الصعوبات والنكسات المتلاحقة من الانهيار والتفكك ، ووجدوا تحت أمرتهم لفترة ما حوادى النيل كله من البحر الأبيض المتوسط حتى الخرطوم التى ظلت تحت سلطانهم · ·

ولم یکن ملوك الآسرة الخامسة والعشرین أو الآثیوبیین التی تشكلت فی ذلك الوقت ، موفقین فی محاولتهم التی جاءت متاخرة وکان لا مفر من دخواهم فی صراع مریر مع قوی أقوی منهم عتادا وسلاحا وتنظیما ، هی قوة آشور الساحقة تحت قیادة ایزار هادون (Esarhaddon) وآشور بانیبال ،

وقد ثبت أن هذه القوة تفوقهم الى حد كبير من جميع النواحى ، ولكن مع ذلك كانت لهم محاولات كثيرة لاقامة امبراطورية قوية تمتد الى جميع مناطق النوبة ومصر العليا والسفلى والسيطرة على الشلالات ·

وخاصة اذا اخذنا في الاعتبار الاساس الواضح البعيد نسبيا الذي كان عليهم أن ينطلقوا منه لاقامة هذه الامبراطورية رغم أن سكان المملكة الاثيوبية والقليلين في تعدادهم قدموا جميع الامكنيات البشرية لاقامة هذه الامبراطورية •

وينبغى أن نتذكر أنه بعد تهاية الآسرة العشرين استولى كهنة آمون (١) في طيبة على تاج الرعامسة وبعد فترة أخرى حينما اقتسم الملك نسى و بانبدد تانيس (Tanis) ملك مصر مع الملوك الكهنة في طيبة حكما ضعيفا لفترة طويلة •

استمر سلطان كهنة آمون يتارجح لفترة طويلة بين القوة والضعف الشائن زهاء ١٥٠ سنة ، وحدث أثناء الجزء الآخير من حكمهم أن أخذت سيطرتهم على الدلتا ومصر الوسطى تفلت منهم بصورة تدريجية ،

واستطاع أحد زعماء قبائل التيميهو الشماليين أو الليبيين الذي كانوا

<sup>(</sup>۱) ازدادت قوة كهنة آمون الذين يملكون مناطق الذهب في النوية على اعتبار أنها ملك للاله ، وحافظوا على هذه السيطرة أحيانا بالنفوذ وأحيانا أخرى بالتمرد ، فهناك دليل على ثورة تزعمها الكاهن الأكبر لآمون في عصر الملك رمسيس التاسع ، وبعد ذلك الحين أصبح البيت المالك تتنازعه حروب أهلية صغيرة ، وفي حكم الملك رمسيس الحادى عشر قامت ثورة أشترك فيها الليبيون ، ولكن أخمدها الحاكم « بانحسى » وفرقت النوبية ، ومنذ ذلك الحين يبدو أن من كان يحكم النوبة بذهبها وكنوزها وجنودها ، كان يحكم مصر نفسها ، ولقد خلف الملك بانحسى الكاهن الأكبر لآمون « حرى – حور » الذي اتخذ منصب وزيرا أيضا ، ثم اغتصب بعد ذلك العرش وأصبح ملكا في عام ١٠٨٥ ق٠م ، ولكنه لم يستطع أن يمد سلطانه الى مصر كلها ، اذ جاءه ملك آخر هو « نس بانب حبر » وقضى عليه واستولى على الدلتا وحكم في تانيس ، وبعد موته اتحدت مصر تحت عليه واستولى على الدلتا وحكم في تانيس ، وبعد موته اتحدت مصر تحت عكم الملوك التانسيين الذين كونوا الأسرة ٢١ ومع ذلك بقى كهنة آمون أمراء أقوياء يتمتعون باستقلال ذاتى ، المترجم ،

لفترة طويلة مصدر تهديد لحدود مصر الغربية ، أن يقيم نفسه حاكما في هيراكليوبوليس •

وقد خلف بويواوا (Buiuawawa) في هيراكليوبوليس رؤساء قبائل عديدون من طرازه ، وأخيرا استغل أحدهم هذه الظروف وعدم الاستقرار ويدعى شيشنق (Sheshang) الذي دب في الآسرة الواحدة والعشرين وقضى عليها ، ونصب نفسه في بوباستس (Bubastis) فرعونا على جميع البلاد ،

وبذلك كون شيشنق الأسرة الثانية والعشرين أو الاسرة الليبية حيث استطاعت هذه الاسرة أن تستمر تحكم بنجاح حوالى مائتى عام تقريبا ٠

ثم خلفتها بعد ذلك الأسرة الثالثة والعشرين ، وهى أيضا من أصل ليبى ، والتى بسطت حكمها على مصر الضعيفة المنقسمة لعدد غير معروف من السنين قد لا يتجاوز الثلاثين عاما .

أما الآسرة الرابعة والعشرين فقد كانت مكونة من ملك واحد هـو باك ـ أن ـ رنف (Bekenrenf) أو بوخوريس الذى لم يدم حكمه أكثر من ستة أعوام ، وقد انتهت حياته هو وأسرته فجأة حيث كانت سيطرته غير كاملة على جزء هام من مصر •

لأن مصر في ذلك الوقت كانت في حالة شديدة من التمزق والانقسام ، رغم أن فراعنة الاسرة الثانية والعشرين وهم البوباستيين (Bubastite) الاوائل قد انقذوها لفترة طويلة من الوقت ، ثم مما لبثت أن عادت الى الفوضى .

وقد قام خلالها بعض الفراعنة الصغار بتنصيب أنفسهم في صورة ملوك حيث عمل كل واحد منهم أن يحتفظ بالسيادة على مناطق صغيرة لمدة قصيرة تسلق اليها الى أن قضى عليهم مستعبدون آخرون أقوى منهم ومن طبقة مماثلة .

ان تدخل اثيوبيا الذى نحن بصدد وصفه قد وضع حدا لاستمرار هذه الفوضى واذا كان الفراعنة الاثيوبيين قد فشلوا فى النهاية فى ردع مملكة (م ١٧ ــ الآثار المصرية )

آشور ، فليس هناك ما يدعو الى الاعتقاد بأن الطغاة المتنازعين دحروهم وحلوا محلهم ولم يظهروا بصورة أحسن لكى يعملوا أو يكافحوا في الدفاع والحفاظ على مملكتهم كما فعل فراعنة الاسرة الخامسة والعشرين •

وفى نفس المونت حوالى سنة ٩٥٠ ق٠م٠ نجح الليبيون الشماليون اخيرا فى الاستيلاء على عرش مصر ، واخذت قبيلة اخرى من نفس الجنس وهى قبيلة تيميهو الجنوبية تشق طريقها الى اثيوبيا ٠

وقد اختارت هذه القبيلة الجزء الشمالى الآقل خصوبة من النوبة العليا حول جبل برقل كمقر لحكمهم ، ولعل مرد ذلك يعود الى أنه كان فى مقدورهم من تلك النقطة أن يتحكموا في طريق حقول الذهب ، وكذلك طرق القوافل الآتية من الجنوب ،

لقد استطاع هؤلاء القبليون على مدى ستة اجيال أن يبسطوا سيطرتهم على نباتا ، وكان آخر حكام مملكة نباتا (١) قبل ازدهارها وتحولها الى امبراطورية ضخمة هو كاشتا والد بعنخى ، حيث عمل هذا الفرعون على غزو مصر وصار يتحكم على جزء كبير من مصر العليا ،

ولكننا لم نعثر على أى أثر من هذا العصر فى النوبة السفلى ( واوات ) وربما يرجع ذلك الى أن المنطقة أصبحت ساحة قتال واسعة خربتها الجيوش المتنازعة •

وقد اختفت آثار القوة المصرية التى كانت قد بقيت منذ اواخر الأسرة ٢١ وأصبحت المقاومة أمام تقدم كوش غير ذات قيمة ، حيث كانت الأسرة المتنافسة في مصر السفلى تحارب لتكسب السلطة المنفردة ٠

لذلك كان من المستحيل ان توحد الصفوف لمواجهة الكوشيين ،

<sup>(</sup>۱) تعتبر نباتا مركز ملوك الدولة الأثيوبية في السودان ومساحتها تقع بين كريما وجبل برقل على شاطىء النيل الآيمن بالقرب من بلدة مروى الحالية ، ومن أعظم المناظر الآثرية تلك البقعة التي تعرف بجبل برقل حيث يوجد بها هياكل كثيرة ومعبد آمون ، ومركز للهكنة المصريين الذين كانوا يقطنون تلك البقعة في عهد توت عنخ آمون ، كما تعتبر الوطن الوحيد للوك أثيوبيا حيث تحتوى على مسلحات شاسعة ، المترجم ،

ان أسلاف الأسرة الخامسة والعشرين يمتون بالصلة الوثيقة الى جماعة أخذوا بالحضارة المصرية ولو أنهم ينحدرون من أصل كوشى الذى يرجع الى رؤساء مدينة كرما •

لقد دفن في كورو ستة عشر سلفا للفرعون بعنخى \_ غازى مصر ويدل على ذلك من طريقة تطور مقابرهم حيث تحكى قصة هذا التغيير •

ان أقدم المقابر تتكون من حفرة تعلوها كومة طينية مستديرة والجثة ترقد بانحناءه على جانبها الآيمن والرأس الى الشمال ، وقد كسيت الكومة بالحجر ثم تطورت الى جزء يعلو سطح الآرض مبنى من الحجر أيضا مستطيل الشكل وينتهى أخيرا الى الشكل الهرمى الكوشى •

بينما أصبحت المقابر أكثر اتقانا وأخذت شكلا مصريا ، فان توجيه الدفئة قد تغير من شمال جنوبى الى شرقى غربى ، ولكن بعد أن اتبعت الطرق المصرية في الدفن ، تخلفت معها عادة نوبية واحدة : وهى وضع مرير في المقبرة يوضع فوق الميت على هيئة النائم •

هذه الطريقة كانت منتشرة فى النوبة العليا والسفلى منذ أقدم العصور وبقيت منتشرة حتى العصر المسيحى الذى ازال كل بقايا الوثنية فى القرن السادس بعد الميلاد •

ولكن الطبقة الحاكمة في كوش قد أصبحت بصفة عامة مند عصر «كاشتا » والد ( بعندى ) مصرية الفن والعمارة والديانة والثقافة والجنس ، اذ نتجت روابط وثيقة بزواج أجيال من المستوطنين المصريين باهل النوبة .

ولقد دفن معظم حكام تلك الفترة في حقل هرمى في كورو وليس في الهرامات كما كان المعتقد ، ولكن في قبور ومدافن ومصطبات ·

ان هؤلاء الرؤساء الليبيين القبليين الذين نتصورهم يسيطرون على معظم السكان الاصليين لا ينتمون اليهم عرقيا تماما كما فعل النورمانديين في صقلية ، فقد وجدوا في نباتا حضارة لها أصولها المصرية القديمة العريقة التي كانت سائدة في تلك البلاد في ذلك الوقت ،

لقد رأينا كيف أن مصر كانت في عهد الدولة الوسطى قد وطدت



(شكل رقم ٧٣)

( نموذج لمقبرة من العصر المروى عثر عليها في النوبة ، وهي نموذج ) ( مصغر لمقابر الملوك والأمراء الموجودة في جبانة مروى )

اقدامها في اثيوبيا مع فنونها وحرفها وصناعتها ، وان كانت تعتبر كموجة حضارية غريبة عن أرض الوطن •

لقد زالت تلك السيطرة الرسمية والتجارية فى الفترات المضطربة التى سادت الفترة المظلمة المتوسطة الثانية واحتلال الهكسوس للبلاد ، كما رأينا علامات انهيارها متمثلة فى حرق المخازن والمحطة التجارية فى كرما ،

على أن قيام الاسرة الثامنة عشرة قد شاهدت تثبيت أقدام الاحتلال المصرى للسودان (١). •

<sup>(</sup>۱) قام العلامة الانجليزى الاستاذ جريفيث من قبل جامعة اكسفورد بعمل حفريات الى حدود فرس على حدود السودان وفي مروى القديمة ، وتابعه بعد ذلك الاستاذ جاراستانج من قبل جامعة ليفربول بمنطقة مروى بالقرب من محطة الكبوشية ، وقام بعد ذلك الاستاذ رايزنر من قبل جامعة هارفارد وبوستن الامريكية بتكملة تلك الحفريات بجهة قاماى جنوب وادى

وكان تورى (Thure) وهو أول حكام أثيوبيا الجديدة ، قد سجل أسماءه والقابه على جدران قلعة أورونارتى حوالى عام ١٥٥٠ قبل الميلاد ثم خضعت البلاد بعد ذلك طوال خمسة قرون لسيطرة مصر ممثلة في نواب ملوكها الذين لدينا قائمة كاملة بأسمائهم •

وإن كانت هذه القائمة ناقصة اثناء حكم الاسرة العشرين ، وتعتبر فترة الخمسة قرون طويلة جدا نسبيا في بلادنا حيث تعود بنا هذه القرون الى ايام احفكرويث حيث وقع من الاحداث الشيء الكثير ،

ويمكن أن ندرك كم كان تمصير أثيوبيا مؤثرا ومنتشرا نتيجة للتواجد الراسخ والضغط المستمر في مثل هذه الفترة لحضارة حية وقوية على بلاد سبق أن خضعت في ماضيها لعصر أقدم له مثل هذا التأثير ،

ويمكن من ذلك فهم مدى انتشار وفاعلية تمصير اليوبيا ، لان الدخلاء الليبيين قد تغلغلوا وانتشروا في أراضى زاخرة بالفعل بالحضارة والفنون والحرف المصرية ، كما كانت حافلة بالتقاليد والعادات الدينية والاتجاهات الفكرية المصرية ،

لذلك لم يستغرق الأمر وقت طويل حينما احدثت التقاليد المعرية تاثيرها الفعال على الغرباء ، فقد كانت الغترة التى شهدت نمنو القوة الليبية في اثيوبيا هي بالضبط الفترة التي كان فيه تاثير كهنة آمون في أوج قوته في كل من مصر واثيوبيا •

ومنذ بداية تدهور الأسرة العشرين كانت مصر الجذوبية والنوبة من الناحية العملية خاضعين لسيطرة كهنة آمون في طيبة •

ومهما كان ضعف الملوك الكهنة من الأسرة الواحدة والعشرين ، كغيرهم مثل جميع الملوك الكهنة ، فنان كهندة آمون في كنل من مصر

حلفا ومنطقة كريما ، مروى الحالية التى كانت تعرف قديما بمملكة نباتا ، واغلب هذه الحفريات قد استكشفت قبل الحرب العظمى ١٩١٤ ـ ١٩١٨ ، وقد واصل الاستاذ رايزنر حفرياته بعد الحرب حتى قلعة شالفاك وجزيرة الملك من اعمال مديرية دنقلا ، المترجم ،

واثيوبيا نجحوا في نشر عقيدة قوية راسخة بين الاثيوبيين مفادها ان اثيوبيا هي منطقة نفوذ آمون الخاصة •

وهى عقيدة وجدت في النهاية تعبيرا واضحا في الرواية القائلة بان اثيوبيا هي موطن آمون الاصلى وعبادته بل والشعب المصرى ·

كان جبل برقل ، وهو الصخرة المعزولة العجيبة والذى يرتفع فوق اطلال نباتا ينظر اليه كانه جبل العقيدة الأمونية المقدس وكانت ارادة المون القوية المقدسة كما عبر عنها كهنة معابده في أسفل سيناء الأثيوبية يعبرون عن ذلك •

كانت هذه الارادة اقوى بكثير من صولجان ملوك البلاد الليبية ، ولم يكن ذلك الانهم لم يفكروا فى الوقوف امام ارادة آمون وانما على العكس قد تقبلوها واستغلوها لتاييد مشاريعهم وفوق ذلك مشروع غزو مصر .

عندما دخل الملوك الليبيون الاثيوبيا مصر بجيش فاتح فانهم ظهروا كمدعين غيورين لعقيدة آمون القديمة ضد الالحاد والبدع الدينية التى كانت تقسم مصر وكان انتصارهم يمثل انتصارا لعقيدة صحيحة أكثر تحفظا من عقيدة طيبة نفسها •

ولهذا فسوف نرى أن غزو مصر على يد الآسرة الآثيوبية المزعومة لم يكن غزو حضارة قديمة من جانب بربرية أفريقيا الوسطى التى توصف أحيانا بهذا النعت •

بل على العكس من ذلك كان غزو شعب من جانب جنس كان أساسا جنسا غير اثيوبى يبسط حكمه على القبائل الوطنية في البلاد ويستغلها لخدمة أغراضه ، لقد كان غزوا لله للها المضارة ، وانما لاهداف الحضارة المصرية القديمة نفسها .

وذلك الغزو قام على يد رجال ادعو بعد ذلك انهم تقبلوا الحضارة المصرية وهم بحق حماة حضارة وتقدم أكثر من المصريين الذين قاموا بمحاربتهم وتصدوا لهم •

كان القائد الذي غزا مصر في تلك الفترة هو « بعنضي » ابن كاشتا ،

الذى كان يتطلع الى مصر العليا لسنوات عديدة ، واستقر أخيرا أن يبسط سلطانه عليها في عام ٧٢١ أو ٧٢٢ ق٠٠ ٠

وذلك حينما أثارته المنازعات والصراعات المستمرة واعتداءات أمراء الدلتا فهدد بالهجوم على أمراء مصر السفلى لاستئصالهم والقضاء عليهم واعادة توحيد البلاد بغزوها • وقد نقشت روايته عن كفاحه وحروبه ضد هجمات الامراء المصريين على لوحة كبيرة جرانيتية أقامها في نباتا في طريق عودته وقد وضعها بغنضى في معبد « جبل برقل » •

وقد عثر على هذه اللوحة سنة ١٨٦٣ وهى الآن فى متحف القاهرة تحت رقم (٩٣٧) القاعة ٣ بالطابق السفلى ويعتبر هذا الآثر من اهم الوثائق الآثرية التى تكشف لنا لآول مرة عن النوبة القديمة كقوة من الدرجة الآولى وكيف كشف بيعنضى عن نفسه كشخص غير متبربر ولكن كحاكم متحضر وكريم ٠

ويتصف بالرحمة باعدائه عند استسلامهم وبرقة قلبه نحو الحيوان وبخاصة الجياد التى يكن لها شعورا خاصا كما سنرى وفوق ذلك اخلاصه لالهة مصر وبخاصة آمون ومثابرته على خدمتها ٠

ان القصة التى تحكى انتصار النوبة محركة للعواطف ومسرودة بطريقة بديعة الى درجة اننا لا نتردد فى تقديم أجزاء منها ترجمها الاثرى الكبير « برستد » باسهاب ، وتسجل اللوحة التاريخية هذه الاحداث حيث تقول :

« السنة الواحدة والعشرين لملك مصر العليا والسفلى ( مرى - آمون ) بعدخى وهو تاريخ اقامة اللوحة فى « نباتا » بعد وقوع الحوادث التى خلدت عليها ٠٠٠ ثم بعد ذلك نجد مقدمته تتكون من الفخر التقليدى ليسالة الملك ، وأخيرا تبدأ الملحمة:

« جاء أحدهم ليقول لجلالته : هذا حاكم الغرب ، الآمير العظيم في « نتر » أي منطقة وسط الدلتا ٠٠ تفنخت ٠٠ لقد استولى على الغرب كله من الآراضي الخلفية حتى « أثت ـ تاوى » قادما نحو الجنوب على رأس جيش كبير بينما اتحدت الآرضين وراءه وجثا أمراء المدن المسورة وحكامها كالكلاب عند قدميه ٠

« انظر أنه يحاصر . « هيراقليوبوليس » وقد استولى عليها ومنع الدخول اليها أو الخروج منها محاربا كل يوم ٠٠٠ لقد عاين المنطقة كلها وعرف كل أمير مكانه وحدد لكل رجل تابع الأمير وحاكم مدينة محصنة مكانه » ٠٠

« لقد تقبل « بعنخى » هذه الآنباء بعدم اهتمام وعلمنا أنه ضحك ، وكما ظهر فيما بعد ، فقد كان على حق فى أن يضحك ، لآنه كان يعرف قوته اذ أن مملكة كوش كانت فى ذلك الوقت فى أوج قوتها بينما مصر تتدهور وتمزقها الخلافات الداخلية ،

« وعلى آية حال فان اتباعه المصريين لم يفكروا مثله ، أما الذين كانوا في الشمال فقد طلبوا النجدة ٠٠ هؤلاء القواد والأمراء في قلاعهم كانوا يبثون كل يوم برسالة لجلالته قائلين : « هل ستبقى صامتا ناسيا اقاليم الجنوب بينما « تفنخت » يتقدم في غازوه دون أن يجد من يوقفه ٠٠ » ٠

« ان نملوت آمیر « حت ـ وعرت » خرب حائط « نفروس » وحطم مدینته خوفا من آن یستولی علیها « تفنخت » لیحاصر مدینة آخری ۰۰۰ انظر انه داهب لیلحق بـ « تفنخت » بعد آن خرج عـن طاعة جلالتـه ( بعنخی ) وانه ینتظر معه کاحد آتباعه فی اقلیم « اوکسرنخوس » ویقدم له بقدر ما یرغب کل ما یعثر علیه من هدایا وقرابین ۰۰ » ۰

« ان خبر تقهقر تابعه « نملوت » الذى كان ملكا محليا «لهرموبوليس» « الآشمونيين » قد حرك بعنضى وبث فيه القوة ٠٠ اذ ظهر ان قـــوه « تفنخت » كانت تتحرك بشكل خطير نخو الجنوب الى طيبة ٠٠ وتستكمل الملحمة ١٠٠٠

« ثم بعث جلالته الى القواد والأمراء الذين كانوا في مصر ١٠ اسرعوا الى ميدان المعركة ، وحاربوا ، حاصروا هرموبوليس وأهلها ١٠ واستولوا على ماشيتها وسفنها التي على النهر ١٠ لا تسمحوا لفلاحيها أن يذهبوا الى الحقول ، أو يزرعوا الآرض ، أغلقوا الحدود ( اقليم الأرنب ) وهو الاقليم الذي كانت عاصمته هيراموبوليس قاتلوا ضدها يوميا ١٠٠ » .

« وبعد أن أتخذ هذه الاجراءات السريعة مع جنوده في مصر ، أعطى أوامره لجيشه في النوبة أن يتقدم ألى مصر ، آمرا ، والابتوا في أماكنكم في نهارا أو ليلا ، كما لو كنتم في لعبة الشطرنج ، والابتوا في أماكنكم في المعركة واضغطوا على العدو من بعيد ، ثم يقول للمشاة وراكبي العجلات الحربية الذين ينتمون الى بعض المدن الأخرى « أنجدوني » .

« فأمكث حتى تأتى فرقتى لتقاتل كما يقول : • • ولكن أذا كأن علفاؤه في مدينة أخرى فأجعل أحدهم يهرع اليهم • • لتقاتل أولا هؤلاء الامراء الذين أنضموا اليه من الليبيين • • والجنود المفضلين • • أننا لا نعرف بماذا كأن يصرخ ليجعلهم يخضعون • • جهز أحسن ما في أسطبلك من جياد الحرب وأرسم خط القتال • • أنك تعرف أن آمون هو الاله الذي بعثنا • • » •

« ويحذر « بعنض » جنوده بعد أن أعطاهم نصائح القتال ، من أنه حتى الأقوياء ليس لهم أى قدرة دون مساعدة آمون ويأمرهم أذا وصلوا ألي طيبة أن يصلوا من أجل الأله ٠٠ « أضىء لنا الطريق لكى نقاتل فى ظل قوتك ٠٠ » ونحن نعرف أن جنود « بعنخى » بعد أن مدحوا ملكهم أبحروا شمالا ، ووصلوا إلى طيبة وعملوا بنصائح جلالته ٠٠ وضاض الجيش النوبي معركته الاولى لتأكيد سيادة وادى النبل ٠٠ » .

« وعند مرورهم بالمدينة المناوئة « هرموبوليس » التى كانوا قد استواوا عليها كان الجيش النوبى قد وصل الى هرقليوبوليس حيث يقول النص :

« لقد أبحروا شمالا في النهر ٠٠ ووجدوا مراكب عديدة محملة بالجنود والبحارة البواسل من الأراضى الشمالية ٠٠ وقد جهزوا باسلحة

حربية ليحاربوا مع جلالته ٠٠ ثم حدثت بينهم معركة كبرى لا نعرف عدد قتلاها ٠٠ وأسرت جنودهم وسفنهم ٠٠ » ٠

« وتقدمت القوات النوبية بعد هذا الانتصار الى « هرقليوبوليس » المتى كانت محاصرة من تفنخت وحلفائه وسجلت قائمتهم أن كل أمير من حكام المدن المحصنة في الغرب والشرق وجميع الجزر كان يجمعهم عقل اوحد كتابعين للقائد الأكبر في ألغرب ٠٠ ولم تكن سياسة الفرعون بعنخي في لوحته أن يستهين بقوة المعارضة فنراه يقلل من شأن عمله العظيم في غزو مصر ٠٠ » ٠

« وتمضى الملحمة بعد ذلك فى وصف المعارك التى خاضها وانتهت بانتصار النوبيين وانسحاب جيش تفنخت الى الضفة الغربية ، ، ، وفى بعض الفقرات يتولى بعنخى أمر القيادة حتى وصل الى طيبة وقضى على عدوه نملوت ودخل قصره وضم كل ممتلكات نملوت الى الخزينة الملكية ووهبت صومعته الى معبد آمون في طيبة ، ، » ،

ثم يمضى فى كلامه ٥٠ وبينما كانت الجيوش النوبية تتقدم فى اتجاه الدلتا ١٠٠ استسلمت المدن واحدة بعد الأخرى دون قتال ١٠٠ ثم تقدم الى منف التى كانت عاصمة مصر تحت حكم الفراعنـة الأوائل وحاصر المدينة بما حولها من مخازن وصوامع غنية بالغلال وكانت محصنة تحصينا قويا والجدار كان مقوى بحاجز والشرفات بها رجال اشداء ١٠٠» ٠

«ثم قرر بعنخى أن يقتحم المدينة وبدأ بالاستيلاء على الميناء واستعمال فكرة الصوارى والعوارض كجسور توصل الى أعلى الجدران ٠٠ وهى طريقة فريدة استعملها الفينيقيون عندما استولوا على قسطنطينية سنة ١٢٠٣ م وعلى أية حال فان الهجوم كان ظافرا ٠٠ ثم أخذت منف كما لو أن فيضان قد أغرقها وقتل عدد كبير من الناس وأسر عدد آخر وأخذوا الى حيث كان جلالته ٠٠ » ٠

ومن الواضح أن المدينة تركت للسلب والنهب ولكن الملك اعماد النظمام

فيها بعد ذلك وعملوا على حماية المعابد ثم ذهب بعنضى الى معبد بتاح حيث اعترف به الاله ٠٠ » ٠

« وبعد ذلك عندما وصلت أخبار سقوط منف الى الاقاليم الاخرى فنحت أبواب مدنهم وهرب حكامها وخضع أمراء كثيرون من الاراض الشمالية للنوبيين وقدموا الجزية ٠٠ ثم توجه بعنخى (١) الى هليوبوليس حيث معبد رع ثم صلى وباركه الاله رع » ٠

« بعد ذلك آخذ تفنخت يقاوم الملك لفترة طويلة ٠٠ ثم بعث اليه اخيرا بعد أن أضنته المقاومة برسالة استسلام ولتقديم فروض الطاعة والولاء ٠٠ وقبل بعنخى التماسه بعد أن قدم له تفنخت الهدايا من ذهب وفضة وملابس » ٠

« ثم ذهب تنفخت بعد ذلك الى المعبد ٠٠ بعد أن عفا عنه بعنضى ليتعبد الله ويطهر نفسه بيمين مقدسة ٠٠ قائلا : لن اعصى أوامر الملك أو أخالف ما يقوله ولن أقوم بعمل عدائى ضد أمير من غير معرفتك ٠٠ انئى سافعل كل ما يريده الملك ولن أخالف ما يأمر به ٠٠ » ٠

« سنرى فيما بعد كيف حفظ هذا اليمين • والنص يوضح أن بعنضى كان راضيا وقد أصبح فعلا بعد استسلام آخر الأمراء والملوك الصغار فى الدلتا س فرعونا كبيرا على وادى النيل من الجنوب لكوش حتى ساحل البحر الأبيض • • » •

<sup>(</sup>١) عندما تولى بيعندى الحكم فى مملكته نباتا بعد وفاة أبيه كاشتا أصبح من القوة والسلطان بحيث أخذ يتطلع الى الاستيلاء على مصر وساعده على ذلك الانحلال التدريجى والصراع المستمر بين الكهنة وأمراء الأقاليم ، فشن عليها حملة قوية نعرف أخبارها من النص وكان النصر حليفه باستمرار وخضعت له ملوك وحكام الاقاليم واستولى على طيبة وحاصر مدينة الاشمونيين لفترة طويلة وتابع سيره الى اهناسيا ومنها الى منف وقد قاومته وأخيرا انتصر عليها وجاء اليه بقية أمراء طيبة وقدموا له فروض الولاء واعترف به كهنة طيبة فرعونا لمصر ولذلك يعتبر مؤسس للاسرة الخامسة والعشرين وملكا على مصر والنوبة ثم عاد الى نباتا واستقر بها حتى وفاته عام ٢١٦ ق٠٥٠ المترجم ٠

وتنتهى هذه الملحمة بالآتى: «حملت السفن بالذهب والفضة والنحاس والملابس وجميع الأشياء الثمينة الصلبة من البلاد الشمالية وكل الأخشاب الطيبة من أرض الاله ٥٠ وأبحر جلالته جنوبا مسرور القلب ٥٠ وعم الفرح انشرق والغرب وابتهج الشاطئان فغنوا طربا وهم يقولون: «أيها العظيم ٥٠ أيها القوى ٥٠ انك تأتى بعد أن ظفرت بالسيطرة على الشمال ٥٠ ما أسعد قلب السيدة التى حملتك ٥٠ والرجل الدى أنجبك ٥٠ أن كل من في الوادى يشكرون تلك البقرة التى ولدت ثورا ٠٠ أنك الى الابد خالد وقوتك مستمرة يا حاكم طيبة المحبوب ٥٠ » ٠

وقد أعاد بعنضى عند رجوعه الى نباتا بناء معبد آمون الكبير وزينه بكثير من الاسلاب التى استولى عليها أثناء غزواته للشمال ، وربما كان هو الذى نقل الاسود الجرانيتية والكباش من معبد امنحتب الثالث في صولب الى نباتا العاصمة التى كان ينوى أن يحكم منها النوبة ومصر ، ومن الغريب أن رجلا له قدرة وقوة بعنضى ومهارته أن يتبع سياسة غير مالوفة ولا صالحة ، اذ أنه ترك مصر دون ادارة مركزية داخل حدودها في طيبة مثلا أو في منف ،

كان تنفخت ينتظر خروج النوبيين بفارغ الصبر ليتراجع عن استسلامه ويحنث في قسمه ، اذ أصبح فعلا بعد ذلك قوة كافية ليسترجع لقسب فسرعون بعد أن حكم جازءا كبيرا من مصر السفلى ، شم خلفه ابنا « باك ان رنف » سنة ٧٢٠ ق٠٥ ، بينما نجد أن الامراء المطرودين استرجعوا طيبة وحكموها لفترة قصيرة اصطدموا بعدها بالنوبيين يقودهم « شاباكا » (١) شقيق بعنضى الذى خلفه سنة ٧٠٧ و م ٠٠٠٠

<sup>(</sup>۱) تولى شاباكا الحكم بعد وفاة شقيقه بيعنضى واصبح فرعونا لمصر والنوبة ابتداء من عام ٢١٦ ق٠م وبدأت مصر في عهده تساعد سوريا وفلسطين لكى تستمر في مناوأة الدولة الأشورية التي كانت تحتل المناطق القريبة من دجلة والفرات ، كما استطاع أن يوحد وادى النيل تحت حكمه وأخذ يتحدى قوة آشور التي كانت في قوة مجدها في ذلك الوقت ، وبعد وفاته تولى الحكم من بعده الملك شاباتاكا الذي استمر لمدة ١٢ عاما ، المترجم ،

وقد قبض بعد ذلك على « باك ـ ان ـ رنف » ابن تفنخت وأحرق حيا واستفاد شاباكا من تجربة سلفه فنقل عاصمته من نباتا الى طيبة ، وهكذا استطاع بعد أن وجد وادى النيل تحت حكمه أن يشعر بقدرته على تحدى قوة آشور التى كائت حينئذ في أوج مجدها وقوتها في غرب آسيا ،

وعندما حاصر سناخريب « أورشليم » بعث شاباكا جيشه الى فلسطين تحت قيادة ابن أخيه « طهارقا » ولكن انتشار مرض الطاعون أرغم الجيش الأشورى على الانسحاب ، وهكذا أصبحت السياسة الخارجية لشاباكا وخلفائه مركزة في هذا الاتجاه •

وربما كان السبب أن العاصمة الادارية ومقر الملك في الامبراطورية المصرية الكوشية قد أصبح في « تانيس » في غرب الدلتا ، بينما استبقت «طيبة » ونباتا أهميتهما كمقر ديني مقدس •

وخلف شاباكا ابن أخيه « شاباتاكا » لمدة ١٢ سنة أشرك فيه في الملك ابن أخيه الاصغر طهارقا ومات شاباتاكا بعد خمسة أعوام فأصبح طهارقا الحاكم الوحيد لكوش ومصر في عام ١٩٠ ق٠م٠ وفي بداية حكمه أبتسم له الحظ ، ونجد آثار كثيرة ترجع لعصره في مصر والنوبة ٠

وكانت النوبة قد أصبحت قوة عالمية وكان طهارقا يحكم وادى النيل من أقصى الجنوب في السودان حتى شواطىء البحر الأبيض في الوقت الذي كانت فيه القوة الصاعدة لآشور قد بدأت تمد ظلالها على حدود مصر الشمالية الشرقية ، واستمر طهارقا (١) فترة طويلة يواجه تهديد آشور واستقر في تانيس قريبا من حدوده المهددة •

<sup>(</sup>۱) حكم طهارقا مصر لمدة ٣٦ سنة ويعتبر من أشهر ملوك الاسرة الرابعة والعشرين وفى عهده قام بعدة انشاءات معمارية فى مصر والنوبة ، حيث ثيد فى الفناء الاول بمعبد الكرنك صالة ضخمة تتكون من عشرة أساطين محلاه بتيجان جميلة على شكل زهرة اللوتس ويصل ارتفاع الاسطون الواحد الى ٢١ مترا ، ولكن معظم هذه الاساطين قد تهدم ولم يبق منها الا أسطون واحد ضخم يعرف باسطون طهارقا كما عثر فى معدد آمون بالنوبة على خمس لوحات حجرية ترجع الى عهده وتحكى عن تعبده

وكان من حسن حظه أن أمير طبية كان يساعده في السوقت السذى أشرفت فيه الحرب على الاندلاع حيث ترك لنا منتو سام محات سجلا حافلا للغزو الاشورى الدى كان يزداد قوة يوما بعد يوم في ذلك الوقت .

وكان « سناخريب » الملك الأشورى الذى مات عام ١٨٦ ق٠م٠ على عرش آشور وجاء من بعده « اسرهدون » الذى هجم على منف واستولى عليها سنة ١٧١ ق٠م٠ بعد سلسلة من الانتصارات في شرق الدلتا حيث تقول تقارير الاشوريين ما ياتى:

« فى السنة العاشرة وفى شهر نيسان ذهب الجيس الاشورى الى مصر ثم نشبت ثلاث معارك حيث استولى ( ممبى ) على منف وأنقذ مليكها طهارقا نفسه بهروبه ولكن قبض على أخيه حيا ونقلت غنيمته ونهب أهلها وسرقت بضائعهم » •

وادعى الأشوريين أنهم غزوا مصر باكملها وأنهم أغاروا على النوبة نفسها كما يقول « أسرهدون » وعلى أية حال فلا شك أنهم سيطروا لفترة قصيرة على طيبة لآن الأمير « منتو – أم حات » من بين أسماء النبلاء الذين رضخوا للقاهر ومن ثم يقى في منصبه \*

ويبدو أن « أسرهدون » تصور أنه بعزل النوبيين يمكنه أن يعتمد على ولاء المصريين الذين كانت سياسته ازاءهم متوازنة ، وبعد أن رحل من مصر ظهرت الثورات وعند عودته مرة أخرى مات في « حاران » ،

في هذه الاثناء كان طهارقا يتقدم شمالا حاشدا قسوات من

وتقديمه القرابين للاله آمون بمعبده بجبل برقل ، وكان من حسن حظه ارتفاع مياه فيضان النيل في العام السادس من حكمه الى حوالى ٢٥ ذراعا نتيجة لغزارة مياه الامطار في الجنوب وذلك لمحبة الآلهة له -

وفى عهده تولى الملك ( آثور بانيبال ) عرش آشور وقاد حملة لاقضاء على المصريين الذين أعلنوا الثورة ضد الغزاة ، وتقدم آشور بانيبال واحتل الدلتا ووصل الى طيبة ودخلها ففر طهارقا ولجأ الى نباتا وظل بها حتى مات ، المترجم ،

النوبة واستولى على مصر العليا ومنف ولم يتحرك خليفته «أسرهدون » وهو «آشور بانيبال » ومرت أكثر من سنة قبل أن تغزو الجيوش الأشورية مصر للمرة الثانية وانتصر على طهارقا الذي هرب مرة أخرى جنوبا الى النوبة تاركا مصر كلها في أيدى الغزاة حيث مات في نباتا عام ١٤٤ ق٠٥٠ ودفن في هرمه في « نورى » •

وقد قام طهارقا فى ذلك العصر المضطرب بالحروب والمنازعات بتشييد مبانيه فى مصر والنوبة ، وزين الصالة الكبرى بمعبد الكرنك بطريق ذى أعمدة عظيمة لا يزال موجودا ، كما شيد أيضا عمائر أقل أهمية فى معبد الكرنك نفسمه وفى مدينة هابو على الضفة الغربية للنيل ، كما شيد عمائر أخرى فى تأنيس وادفو .

اما فى النوبة فقد اقام عمائر اكثر ضخامة ، وفى نباتا رمم وزين معبد آمون الكبير كما نحت معبدا صخريا فى الجبل المقدس هناك وزينه باربعة تماثيل ضخمة نقش على احدها خرطوش له ٠

ورغم أن المحصون الموجودة فى منطقة الجندل الأول من عصر طهارقا كانت قد ضربت ودمرت الا أنه بنى فى قلعة سمنة معبدا صغيرا فى منطقة المحصن ، كما عثر فى منطقة بوهن على أجزاء منقوشة ترجع اليه ، أما مقبرته الهرمية فى ( نورى ) فهى على مقربة من نباتا حيث كانت أول واعظم بناء جنائزى فى الجبانة الملكية التى اقامها عندما ازدحمت الجبانة المقديمة فى كورو ،

وبعد وفاة طهارقا (١) خلفة ابن اخيه « الآمير تانوتامانى » أو « تانوت آمون » الذى استولى على منف ومصر السفلى ووضع قواته فى طيبة واخذ يحارب الجيش الأشورى فى منف وحاصرهم هناك وقطع عليهم طريق الهرب ولا نعرف بالضبط هل استولى على منف ام لا ٠

<sup>(</sup>١) كان كهنة طيبة يعتبرون طهارقا الحاكم الشرعى للبلاد ، وكانوا يؤرخون الآثار باسمه ومدة حكمه بالرغم من الآمور التى تغيرت ورغم الآدعياء الذين ادعوا الملك ، كما كان هناك ، في صا الحجر من ادعى الملك ، ووجود الكثير من الحاميات الآشورية ومن والاها من البلاد ، المترجم ،

وعندما انتشر نبا وصول القائد الأشورى « آشور بانيبال » هـرب « تانوت آمون » دون قتال الى نباتا ولم يحاول أن يرجع الى مصر وبقى في النوبة حتى مات ودفن في جبانة « كورو » •

وعندما نقرا تقرير « أشور بانيبال » عن هذه المحوادث نجد أشياءا غريبة في ذلك التقرير وهل هي مبالغ فيها آم لا حيث يقول :

« فى حملتى على النوبة الثانية ، توجهت الى مصر وكوش وعندما سمع « تانوت آمون » (١) عن حملاتى القوية وأننى وطئت أرض مصر ، ترك منف وهرب الى طيبة لينقذ حياته : ان جميع الحكام والأمراء الذين وضعتهم فى منف جاءوا ليقبلوا قدمى وذهبت وراء « تانوت – آمون » نحو طيبة ، فهرب الى نباتا •

« ثم غزوت هذه المدينة (طيبة ) كلها بمساعدة آشور واشتار واخذت معى الى آشور فضة وذهب وأحجار كريمة وجميع ممتلكات القصر وأقمشة وكتانا ورجالا ونساءا ومسلتين كبيرتين من المعدن النفيس وبوابات المعبد الضخمة انتزعتها من قاعدتها ٠

« واستولیت علی غنائم کثیرة وترکت قوة مسلحة علی مصر والنوبة واظهرت قوتی ثم رجعت الی نینوی فی صحة جیدة غانما » ٠

نلاحظ في هذا التقرير عمليات السلب والنهب لطيبة وانتهاء احدى مدن مصر العظمى وتخريبها ، ولم يكن لدى « تانوت ــ آمون » من الرجال المدربين والقوات المنظمة والسلاح الكافي للصمود ضد الجنود الاشوريين المحترفين الذين كانوا يستنزفون قواتهما في النهاية ،

<sup>(</sup>۱) عندما مات الملك طهارقا دفن في نباتا وخلفه ابن اخيه تانوت ما مون على عرش نباتا ، وعندما تم تتويجه جمع جيشا وسار الى الشمال ووصل الى طيبة واستقبل من الآهالى استقبال المنقذ وسار حتى وصل الى منف وخاض معركة مع أمراء الدلتا الموالين للآشوريين فهزمهم وظل في منف يتلقى الهدايا وولاء بعض الآمراء ، ولكنه لم يقو على اخضاع الدلتا كلها ، وجاءت الآخبار بوصول جيش آشور ففر عائدا الى طيبة وتبعته جيوش آشور وسقطت طيبة في أيديهم ونهبت المعابد وخربت وغرب اهلها ، المترجم ،

ويبدو أن « تانوت ــ آمون » مات متاثرا بهزيمته ، لأن هرمه في كورو يعتبر مبنى متواضعا جدا • وهكذا انتهت أمبراطورية الفراعنة الاثيوبيين المزعومين حيث كانت قصيرة العمر لانها لم تستمر أكثر من ٨٥ عاما •

ولكن أثيوبيا بعد أن تجردت الآن من امبراطورية لم تتمكن من الاحتفاظ بها مدة طويلة على آية حال ، قد قامت من جديد بعد هزيمتها واستمر فرع من الملوك الليبيين ما الآثيوبيين في نباتا طوال ٣٦٠ عماما (٣٦٠ مـــــما) ،

بعد ذلك اتجهت السلطة الى الفرع الجنوبى من هذا الجنس والذى المتمر حكمه فى مروى (١) حتى الاطاحة به نهائيا فى سنة ٣٥٠ بعد الميلاد ، حيث نجد فى المملكة الاثيوبية تاريخ وحضارة مصرية قوية تماسكت وعاشت قرونا طويلة تحت رعاية قبيلة من الليبيين فى وسط بربرية نسبية فى السودان •

ونحن نستطيع أن نتتبع المراحل التدريجية التى استطاعت الحضارة المصرية أن تحافظ على نقاء وصفاء نفسها أولا ولفترة طويلة بفضل اتصال مستمر مع الثقافات والمستويات المصرية العالية وأصولها ، ولكنها ما لبثت أخيرا أن انهارت وتدهورت وأصابها الفساد الى أن انحرفت عن مستوى أصولها وأصبحت أكثر سوءا من البربرية ،

ان قصة المملكة الآثيوبية قصة ممتعة وجديرة يعناية أكبر واهتمام اكثر مما يبذله عادة دارس التاريخ المصرى القديم ، ونحن مدينون باكتشاف

<sup>(</sup>۱) مروى مدينة قديمة العهد ، يرجع تاريخها الى ٢٥٠٠ سنة أو أكثر وقد كانت قبل ٢٠٠٠ سنة عاصمة السودان الشمالى ، وبعد ٣٥ سنة فقط بعد الميلاد هجرت هذه العاصمة واندثرت معالمها الآثرية شيئا فشيئا والدليل على ذلك تلك الآنقاض والمخلفات التاريخية القائمة الآن والتى تدل على درجات الحضارة والعمران في ذلك الوقت ٠

مادة كثيرة وغنية وعظيمة ومليئة بالاحداث المثيرة للغاية التى تتناول هذه المملكة بالذات الى أعمال الدكتور رايزنر (١) التى سنذكرها الآن •

وإذا تتبعنا مجرى النهر صاعدين نلتقى بأول اتصال بمخلفات المملكة الاثيوبية في كورو ، مع أن المسافر الذي يصل عن طريق الخط الفرعى من أبو حمد الى كريما سينتهى به المطاف حتما الى نباتا وقبلها يمر بنورى ،

تقع كورو على بعد حوالى ثمانية أميال تقريبا شمالى كريما وعلى مسيرة دقائق قليلة من النيل على الضفة الشرقية ، ويقع قبالتها تقريبا على الضفة الغربية منطقة أهرام تنجاسى (Tangassi) الهرمى الذى لا يستحق هذه التسمية لان المدافن الموجودة فيه هى مجرد مقابر كومية قليلة الارتفاع على مرتفع رملى •

وهذه القبور المرتفعة ذات تاريخ متاخر نسبيا ، وتنطبق نفس هذه الملاحظات على منطقة أخرى تسمى خطأ منطقة أهرام زوما (Zuma) التى تقع على الضفة الشرقية : وعلى مسافة جنوب - غربى منطقة حقل أهرامات كورو •

بيد أن أهرامات كورو ، هي أهرامات حقيقية لها عدد مميز من المصاطب والمقابر الكومية المرتفعة ذات تاريخ أقدم تقع بجانبها ، وفي

<sup>(</sup>۱) يوجد في مدينة كرما اليوم رابيتين من الطوب اللبن معروفتين محليا شرقا وغربا بالدفونا ، فالدفونا الغربية اكتشفت بواسطة الدكتور رايزنر ، وقد ظهر أنها كانت محطة للتجارة القائمة في تلك المنطقة : كما أن الدفونا الشرقية قد اتخذت لتحضير وتحنيط الموتى المحريين ، وبالقرب منها توجد عدة رابيات مغطاة بنوع من الحصى الأبيض المزوج بمادة سوداء وقد ظهر أنها مقبرة الحاكم العام المحرى ، كما يوجد معبدا عظيما ينتسب الى الحاكم هبريفا الذي كان له قبرا عظيما في أسيوط يذهب اليه الكهنة ليحجوا اليه وكان يحتوى على عددا كبيرا من توابيت النساء والاطفال المنطة وبعض الحيوانات التي كانت تدفن مع الميت ، وهذه تختلف تماما عن النظام المصرى القديم الموجود في كرما ،

هذا المكان اكتشف دكتور رايزنر عامى ١٩١٨ - ١٩١٩ عدة اهرامات الاربعة من كبار ملوك الاسرة الخامسة والعشرين: وهم بيعنخى ، وشاباكا ، وتانوت - آمون •



## ( شكل رقم ٧٤ )

( نموذج آخر لمقبرة من العصر المروى على شكل هرم مقلوب جوانبه ) المديدة الانحدار ومزودة بمشكاة مبنية من قوالب الطوب اللبن ومقصورة ) ( يوضع بها تمثل وبقية القرابين )

وهذه الأهرامات (١), مدمرة تدميرا شديدا ، ومعظم احجارها متاكلة ولكن أهميتها التاريخية والأثرية اكبر من حجمها أو حالتها ، وبالاضافة الى

<sup>(</sup>۱) في الصحراء الشرقية بالقرب من مروى توجد ثلاثة أهرامات تشبه في بنائها وهندستها أهرامات الجيزة ، اثنان منها يمكن مشاهدتها وانت في طريقك الى الشمال وقد كانت يوما ما محلا لدفن الموتى وخصوصا الاسرة المالكة للدولة المروية ، وهذه الأهرامات شيدت على قواعد صخرية تمتد من الشمال الى الجنوب متناثرة القواعد والاشكال ، وهي الآن في حالة خراب تام من جراء ما سلطه عليها لصوص الآثار وسارقوا الكنوز الثمينة في العصور الماضية ، كما أخذ منها بعض الطغاة حجارة كثيرة لعمل شواهد لموتاهم ببلدة حلة البجراوية ، وكل هرم من هذه الاهرامات يوجد به هيكل صغير مشيد على الطراز القديم ، والحوائط مكللة بالزخارف الهيروغليفية المصرية من الداخل والخارج ، المترجم ،

وذلك فان بعض معابد أهراماتها مثل معبد المقبرة المتواضعة الخاصة بتانوت ... آمون العاثر الحظ لا تزال تحتفظ بمناظرها ونقوشها وتستحق الزيارة .

وهى بذلك كمثل جميل للصناعة المصرية التى تعمل فى بيئة أجنبية ، أما أهرام طهارقة ، الملك الآخر من الأسرة الخامسة والعشرين فلا يقع هنا ، إنما نشاهده عند منطقة (نورى) •

وجدير بالذكر أن أكبر هرم فى كورو أقدم بكثير من الآهرامات التى تقدم ذكرها ويقع تاريخ النشاءه فى الفترة بين ملوك الآسرة التاسعة عشرة والعشرين الذين وجدت أهراماتهم فى نورى ، أى أنها ترجع تقريبا الى نهاية المملكة النباتية •

وتلاحظ أن أهرامات ملوك الآسرة الخامسة والعشرين الذين دفنوا في كورو صغيرة الى حد ما فمثلا مساحة أرض هرم شاباكا المعروف باسم كو (Ku) الخامس عشر والتى تبلغ مساحتها حوالى ٣٩ قدما مربعا حما أن مبانيها رديئة جدا ، وهى من الطراز المتواضع وتختلف تماما في المظهر عن النوع الجيد لمدافن منطقة الجيزة الاكثر رسوخا ،

ويتم الوصول الى هذه المقبرة الهرمية بواسطة درجات سلالم خارج باب معبد الهرم وقد كان بيعنخى الغازى النوبى أول الملوك الليبيين للاثيوبيين الذى استعمل ذلك الطراز والشكل الهرمى فى بناء مقبرته .

أما والده كاشتا فقد بنى مقبرة مثله على شكل مصطبة مرتفعة كما سبق أن فعلت الآجيال الثلاثة من الحكام الذين سبقوه ، على أن الجيلين اللذين يسبقان هذه الآجيال الثلاثة استخدموا أسلوبا آخر لبناء المدافن أكثر بساطة من المصطبة •

فقد أقام الجد الآول للحكام الليبيين مجرد مقبرة كومية مستديرة ، أما الجد الثانى ، ففى الوقت الذى احتفظ به بالشكل الكومى المستدير ، الا أنه عمد الى تبطين المرتفع بحجارة بيضاء مصقولة وأضاف اليها سورا على شكل حدوة الحصان كما أقام معبدا جنائزيا من اللبن ،

وبذلك أبرزت مقابر كورو (١) وجود سبعة أجيال من المبانى المجنائزية ، أول اثنان منها من طراز المقابر المرتفعة ( الكومى ) ، والثلاثة التالية من طراز المصطبات ، والسادسة هى الآخرى مصطبة ولكنها موجهة نحو الجهة الشرقية ـ الغربية ،

أما السابعة فهى مسن الطراز الهرمى الذى استمر كطراز عسادى المقابر الملكية حتى نهاية خط نباتا حيث خلفه الخط الجنوبي في مروى ٠

ان قمة الأكمة المرتفعة في كورو تكسوها كومة من « المدبش » مصا بدل على وجود المقبرة الكومية المرتفعة « للجد الأول » ، وعلى جانبى هذه الكومة وأمامها على المنحدر المتجه الى النهر توجد خمس مقابر كومية مرتفعة هي الأخرى ، وتقع بينها وبين الهرم الكبير للملك الأخير ثمانية مقابر (٢) من طراز المصطبة ، تمتد مباشرة الى واجهة المنحدر •

وتقع أمام هذه المصاطب أهرامات بيعنخى ، وشاباكا ، وتانوت آمون ، بينما يقع هرم شاباتاكا الى الخلف وراء صف المصطبات ، وتقع بالقرب من هذه المقابر من ناحيتى الجنوب والشمال مجموعات أخرى من مقابر الملكات •

ولسوء الحظ نهبت جميع هذه المقابر (٢)، ، ومع ذلك فان الاشياء

<sup>(</sup>١) ان الناظر الى هذه الآثار ينقبض حينما يراها وقد هدمها طغاة الجهل واللصوص ونثروا فيها من الخرائب ما يجعل الانسان المتعلم يذوب حسرة وكمدا لتاريخ هذه الملكة التى خيم عليها الجهل فكانت عنوانا قاطعا لهذه الخرائب • المترجم •

<sup>(</sup>٢) كان الملوك والملكات يدفنون في مروى القديمة في قاعة تحت الأرض مباشرة تحت بناء الآهرام ، وتصحبهم جميع اثاثاتهم المنزلية ونفائسهم الثمينة ، ولكن الأسف الشديد سرقت معظم هذه الكنوز ولم يتبق الا القليل من الأوانى الفخارية التي تركت عفوا من اللصوص مبعثرة في رمال القاعة ، ومن تلك المخلفات الباقية علمنا الكثير عن معالم تلك المملكة المروية ، المترجم ،

<sup>(</sup>٣) ان معظم المقابر الغنية التي عثر عليها في النوبة عادة عبارة عن نسخة طبق الأصل لمقابر الملوك والأمراء الموجودة في جيانة مروى نفسها ، =

التى وجدت بها تشهد بوضوح على استمرار نفس الحقيقة التى تشاهد فى كرما فى عهد الدولة الوسطى ، أى أن الحضارة والفن اللذين كانا سائدين هناك لم يكونا محليين وانما كانا مصريين صميمين •



( شکل رقم ۲۵ )

( نماذج مختلفة من الفخار عثر عليها في بعض مقابر وجبانات العصر ) ( المروى بالنوبة ويلاحظ الرسوم الجميلة والألوان والخطوط التي زينت بها )

<sup>=</sup> وهى تتكون من حفرة مستطيلة لها افريز يرتكز عليه اطراف سقف مقوس شيد من قوالب اللبن ومغطى بطبقة من الطين واحيانا يستبدل الرف بجدران عمودية لكى تسند السقف المقبى الذى يغطى الحفرة ، اما المدخل المؤدى لهذا الجزء تحت الارض فيكون عادة عن طريق سلم صغير في الجانب الشرقى ، أما الجزء العلوى الذى يعلو سطح الارض فكان يبطن بالطين الشرقى ، أما الجزء العلوى الذى يعلو مسطح الارض فكان يبطن بالطين على شكل هرم منحدر ، ويزود بمشكاة مبنية من قوالب اللبن أو مقصورة تحوى تمثال للميت وبقية القرابين ، المترجم ،

على أنه مع مرور الزمن أصبح التقليد الجميل للفن المصرى والصناعة المصرية غير واضحة المعالم وغامضة وذلك نتيجة للاتصال المستمر بالبربرية المحيطة به ، فقد كان يحتفظ بطابعه المصرى الأصيل وليس الطابع المحلى ، حتى نهاية خط نباتا وخط مروى ، حينما خلفه الطابع الأثيوبي للتقليد المصرى ، .

ومن المظاهر التى تلفت النظر فى كورو ، هى مقبرة الخيول التى عثر عليها على مسافة قصيرة من مقابر زوجات بيعنخى الملكية ، وتحتوى هذه المقبرة على أربعة صفوف من مقابر الخيول منها المقبرة الأولى التى تضم أربعة من خيول بيعنخى : أما الصفين الثانى والثالث فتضم ثمانية مقابر لخيول شاباكا ، وشاباتاكا ، أما الصف الزابع فيضم أربعة خيول لتانوت آمون ،

، كانت الخيول الأربعة هى العدد الموحد لكل ملك ، ويبدو أن الخيول الأربعة يضحى بها حتى تذهب ارواحها مع صاحبها الملكى الى العالم الآخر لكى تكون فى خدمته هناك ، كما تفعل ارواح مئات الخدم والعبيد الذين ذبحوا وقدموا ضحية فى مقبرة حب ـ جيفا ·

وكانت الخيول المفضلة تدفن واقفة مع اتجاه رؤوسها الى الجنوب المحلى ، كما لم يعثر على عربات ، وتبين أن جميع المقابر (١) قد نهبت ولكن

<sup>(</sup>۱) كانت المقابر المتواضعة من نوعين : الأول يتكون من ممر يؤدى الى حجرة الدفن المنحوتة في الصخر ، والأبواب تسد بقوالب لبنية وقطع من الحجر ، ويعلو حجرة الدفن هرم مبنى من اللبن ، أما النوع الثانى فعبارة عن حفرة بيضاوية لها فتحة جانبية في الجانب الغربى حيث تحتوى الدفنة على هذا الأساس ، وكان النوبى في العصر المروى يدفن موتاه في وضع ممتد على ظهره وراسه الى الغرب ، ولم يحاولوا تحنيط الجثث ولكن يلف الجسم في ملابس من الكتان أو الصوف ، والدفنات الغنية عادة يوضع معها تمثال البا ومائدة قرابين مثل العادات المصرية التى تضع مذبحا صغيرا خارج المقبرة توضع عليها القرابين ، وبعض هذه التماثيل تمثل جسم آدمى للميت ورأس طائر وبعضها يمثل شكل آدمى له أجنحة

ما اكتشف من بقاياها كاف لاقامة الدليل على أن جميع هذه الخيول كانت مزودة بالسروج المحلاه ومعظمها تزدان بحليات من الفضة المطعمة بالذهب •

وجدير بالذكر أن بيعنضى الذى كان أول من بدأ عادة « دفن الخيول » كان هو نفسه مغرما بالخيل ، كما دل على ذلك غضبه عند استسلام أحد الامراء المصريين بعد حصار مدينته ، أن الخيول فى اصطبلات عدوه كانت جائعة وتكاد أن تموت عطشا حيث يقول فى بعض المواقف :

« اننى طالما بقيت على قيد الحياة ، وكما أحب رع ، وطالما أن لدى عرقا ينبض بالحياة ، فأن هذه الأمور تحز فى قلبى ، أن تجويع خيولى أسوا من أى خطيئة فعلتها فى تحقيق رغبتك » •

وقد يكون ثمة شك فى أن تفضل هذه الخيول الأربعة قبول شرف الموت لترافق الملك بيعنخى ، ولكن مما لا شك فيه أن الملك كان يقصد خيرا ، عند القيام بزيارة هذه القبور (١) ومشاهدتها بواسطة الخفير يجب الحصول على تصريح بذلك من السلطات المختصة فى مروى ،

طائرة وتشابه هذه التماثيل صورة البا التى كانت روح الانسان طائرة الى السماء بعد الموت ، والتى كانت ترجع من حين الآخر لتزور بقايا الميت فى المقبرة مما جعلت علماء الآثار يعتبرون هذه التماثيل المروية مماثلة لها وتكون صورة طبق الأصل للميت ، المترجم ،

('۱) أم يعثر عند الحفائر الحديثة في منطقة مروى الا على عدد قليل من المقابر اللروية في حالة جيدة في النوية لأن معظمها قد دمر ونهب في العصور القديمة والحديثة أيضا ، ولكن المقابر السليمة التي عثر عليها كاملة لم يمسها أحد قد دلت بما عثر فيها من أدوات جنائزية على أن أصحابها عاشوا على مستوى عال مسن الرخاء وذلك مسن خلال الاواني البرونزية الجميلة وأشغال الخرز المتنوعة وأدوات الزينة والآلات الحديدية والاسلحة والاباريق والجرار التي ترجع الى أصل مصرى بطلمي ما أما الاواني الفخارية فكانت فريدة في نوعها وأنواع الزخارف الجميلة المتنوعة الالوان التي تشهد لهم بمستوى حضارى متقدم عاشته النوبة قبل انسحاب السلطة منهم • ('المترجم) •

## « جيـل برقـل »

على بعد حوالى ميل ونصف تقريبا جنوبى كريما ، تقوم الصخرة العظيمة المسطحة القمة والمكونة من الحجر الرملى ، حيث يبلغ طولها أكثر من نصف ميل وارتفاعها أكثر من ٣٠٠ قدم ، وتعرف هذه الصخرة بجبل برقل ، الذى يطل على مدينة نباتا عاصمة الملوك الأثيوبيين الأوائل ، والتى تقع على جانبى النيل •

وقد سبق أن شرحنا كيف أن الاقليم الآثيوبي أصبح قلعة لعبادة آمون ( ديانة آمون ) وكيف كان ينظر الى جبل برقل على أنه الجبل المقدس لعبادة آمون ، لقد شهدت نباتا أعظم وأزهى فترة في تاريخها حينما كان ملوكها ( عصر الأسرة الخامسة والعشرون ) الليبيون يحكمون مصر كما كانوا يحكمون أثيوبيا ،

وعندما كان بيعنخى ، وشاباكا ، وشاباتكا ، وطهارقة ، وتنوت ـ آمون ، ملوكا وحكاما عظام ذوى باس وشان بالرغم من سوء الطالع الذى أصاب الملوك المتأخرين فى نضالهم مع آشور •

وبعد سقوط المقاومة الاثيوبية أثناء حكم تانوت مراه يبدؤ أن رخاء المملكة قد انحسرت موجته ابعض الوقت ، ولكن خلفاؤه ، وان لم يعودوا يسيطرون على مصر استطاعوا أن يعيدوا قدرا من الرخاء الى بلادهم .

ولعل مرد ذلك يعود الى انهم لم يعودوا يطالبون بالسيطرة على مصر ولا المحافظة على سيادتهم على امبراطورية واسعة شمالية اكبر من قدرتهم على السيطرة عليها •

ولقد ترك العديد من الملوك المتأخرين آثارا ومخلفات هامة عن اعمانهم العظيمة في نباتا تدل على أنهم كابوا يسيطرون على موارد كبيرة ، حصلوا عليها من تحكمهم في الطرق التجارية المؤدية الى الجنوب والى مناجم الذهب وبنائهم القلاع والحصون •

ان وجود اطلال وآثار هامة فى نباتا وجبل برقل معروف منذ فترة طويلة ، حيث قام بزيارتها كثير من العلماء والمستكشفين والمنقبين عن الآثار ، وكان من بين هؤلاء الزوار للموقع العالم الكبير هانبورى ، ووإدينجتون فجيليود وكابوا من العلماء الانجليز العظام .

وهذا العالم الأخير كان الوحيد الذى قدم اضافات كثيرة الى معرفتنا عن « الاثيوبيين » والنوبيين ، كما قام العالم الكبير ليبسيوس باجراء دراسة استقصائية ومسح جيولوجى فى بعثته الكبيرة عام ١٨٤٤ حيث قام بعمل مسح شامل لهذه المنطقة حتى آخر حدود السودان (١) ٠

ولكن الاستكشاف الهام والمنظم لهذه المنطقة يعود الفضل فيه الى الدكتور رايزنر الذى بدأ أعمال الحفر في عام ١٩١٦ بدءا بعمليات تنظيف الاهرامات الصغيرة الواقعة خلف جبل برقل ، وفي اثناء عمليات التنظيف هذه تم اكتشاف عددا من المعابد الصغيرة والمتنوعة والغريبة حول الجبل المقدس ،

واستمر في عمليات الحفر حيث تم اكتشاف منطقة اهرامات نوري في اعوام ١٩١٦ – ١٩١٨ وكذلك منطقة اهرامات كورو الذي سبق ذكرها في عام ١٩١٨ – ١٩١٩ •

وقد أسفر العمل في الأهرامات الصغيرة الواقعة وراء جبل برقل التي كشفت أولا منخيبة للآمال ، فقد نهبت جميعها منذ فترة طويلة باستثناء بعض الشظايا والقطع الصغيرة المهشمة التي أدت تجميعها الى تكوين أسورة مطعمة بالذهب •

<sup>(</sup>١) لم يكن السودان الا مديرية تابعة للامبراطورية المصرية التى المتد نفوذها الى السودان كله فى سنة ١٥٨٠ ق٠٥٠ لما كانت مصر فى عهدها الزاهر وكانت صاحبة السلطة والقوة فى الشرق كله ولها السيادة المطلقة على سوريا والسودان الشمالى والجنوبى ، وقد بدأ فتح السودان بواسطة فرعون مصر تحتمس الذى حكم ١٥٥٩ – ١٥٨٠ ق٠م ، والذى بنى اقدم الهياكل الاثرية الموجودة الآن أمام وادى حلفا فى مدينة بوهن وبذلك امتد النفوذ والفتح والسيطرة على السودان بواسطة معاصريه من بعده الفرعون امحوتب الاول وتحتمس الثانى ، المترجم ،



(شکل رقم ۲۷۰)

( بعض نماذج من منطقة الاهرامات بالقرب من جبل برقل وكان الملوك ) (' والملكات وابناؤهم يدفنون تحتها وفوقها يبنى الهرم )

والى جانب ذلك ثبت إنها لم تكن مدافن الملوك النباتيين وانما يعود تاريخها الى العصر المروى (١) ، أى حوالى القرن الأول قبل اليلاد ، بيد أن معابد نباتا ثبت أنها أكثر قيمة ٠

فمعبد آمون العظيم الذى يقع الى جانب الجبل المقدس فى مكان قريب جدا من النهر ، اتضح أنه مكان كبير ومتسع يضاهى أى معبد من

<sup>(</sup>۱) وجد في سراى مروى القديمة بقايا حمام رومانى ، وحول هذا الحوض وجدت بعض التماثيل الصغيرة وعلى الحوائط وجدت رسومات ونقوش لهيكل آمون في معبد الشمس ، وفي وسط هذا الهيكل محراب من الجرانيت نقشت عليه بعض خطوط يونانية وصور لمساجين مصريين لهم صلة بذلك العهد ، وكان الملك يجلس أمام أعدائه ويقدم اليه ذبيحة الخلاص أمام هيكل آمون ، ومن الجهة الشرقية للمدينة يوجد ثلاث معابد صغيرة واحد منها خصص لعبادة الإله الاسد ، وأهم هذه المعابد معبد الشمس ، الذي وجد في داخله انحدار بسيط يؤدى الى رصيف المحراب ويمر حول المقبرة الملكية ، وخارج هذا الحائط مزين بالنقوش والرسوم للمساجين المدين الذين كانوا في خدمة الملك ، وأسماؤهم مكتوبة باللغة الهيروغليفية على تلك الحجارة ، المترجم ،

المعابد المصرية الضخمة باستثناء معبد الكرنك (١) ، وموقع هذا المعبد معروف منذ وقت طويل •

وكان الزوار الاوائل للموقع قد شاهدوا قاعدة المذبح المصنوع مسن الجرانيت الاسود ، ومذبحا آخر من الجرانيت الرمادى ، يحملان على التوالى اسمى بيعنضى الغازى ، واسم طهارقة ، الذى لم يكن سعيد الحظ كسلفه لان خصمه لم يكن اقل كفاءة عسكرية من سناحريب ،

ولم يتبق من المعبد الأصلى سوى أطلال قليلة ليست بذات أهمية لأى زائر ما عدا علماء الآثار - فقد دمرت الحجرات المختلفة ولم يتبق منها غير أساساتها •

وقد اظهرت حفائر الدكتور رايزنر أن المعبد أسس أولا في عهد الاسرة التاسعة عشرة ، من جانب حور محب وسيتى ورمسيس الثانى ، وقد بنى رمسيس الثانى مقصورة أضافية في الجنوب ( الجنوب المحلى ) كما بنى بيعنخى معبدا آخر على الشمال ( المحلى ) ثم كساه كله بسور من الحجر الرملى الاحمر وأعاد بناء أعمدة الفناء •

ومن المحتمل أنه حول صالة قاعة الأعمدة الى ثلاث حجرات ، على أن هذا التحويل يمكن أن يكون من عمل طهارقة ، وقد جدد المعبد بين عامى ٥٥٠ و ٥٠٠ ق٠٥٠ و نقلت التماثيل المحطمة للعديد من الملوك الأثيوبيين: من المعبد ٠

وهذه التماثيل المحطمة والتى اكتشفها رايزنر وسنشير الى ذلك توا ٠٠ كما تم تجديد المعبد أيضا في العصر المروى المبكر ، وأخيرا اننهى تاريخه المتغير فيما يختص بالبناء مع تجديد الجدران بتغطيتها بالملاط الرمادى في العصر الروماني ٠

ان أهم نتيجة لأعمال الحفر فيما عدا تتبع تاريخ المعبد العظيم ، هى اكتشاف تماثيل اللوك المحطمة التي وجدت ملقاة خارج المعبد اثناء عمليات

<sup>(</sup>١) رايزنر - مجلة متحف الفنون الجميلة ، بوسطن ، الجزء ١٥ رقم ٨٨ ص ٨٨ ٠

تجديده في الفترة ما بين ٥٥٠ ـ ٥٠٠ ق٠م؛ ، وقد عثر على قطع التماثيل الملكية مبعثرة في كل مكان ٠

ولكن الأجزاء المفقودة التى عثر عليها أثناء عمليات الحفر قد جمعت اللى بعضها البعض حتى أصبح فى الامكان اعادة تركيب خمسة تماثيل كاملة المهارقة وتانوت - آمون ، آمون - أنال ، (Amonanal) ، وأسبالنا ، (Aspalta)

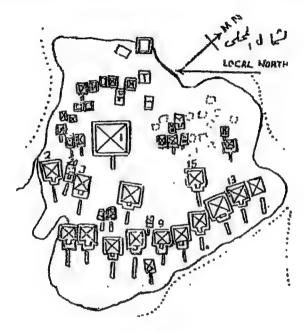

(شكل رقم ٧٧)

( منطقة الأهرامات عند ـ نورى ) ( ۱ ـ طهارقا ۲ ـ استبارتامان ۳ ـ سنك ـ أمن ـ سيلكن ـ ۹ ـ امتالفة ) ( ۱۳ ـ حارسيونت ۱۵ ـ ناستاسن ۲۰ ـ اتلانرسا )

وسنكا ــ آمون ــ سكن (Scnka — Amon — Seken) ، بالاضافة الى اربعة تمائيل بلا رؤوس منها اثنان لتانوت ــ آمون ، وواحد الآمون أنال وواحد للملكة آمون ــ مرنفر (Amenmernuser) .

وتعتبر تماثيل طهارقة ، وتانوت - آمون ، وآمون - أنال ، وأسبالتا

صناعة مصرية من الدرجة الأولى ، وتبرز بوضوح تام كيف استمرب التقاليد المصرية للفن في أزمانهم وعصورهم ·

أما تمثالا الملك سنكا آمون - سكن والملكة آمون - مرنفر اللذين نحتا في فترات متاخرة فقد أظهروا تدهور هذا الفن ومدى فقدان المهارة ، أو الموسائل التي يمكن بها تسخير (١) الفنانين والنحاتين الاعمال باهرة .

ان المعبد الذى يطلق عليه معبد سنكا ـ آمون ـ سكن المزعوم الـذى اكتشف أخيرا ، ثبت أنه قد أسس واستكمل تقريبا في عهد ملك يدعى التلانرسا (Atlanersa) الذى حكم بين اسبالتا وسنكا آمون ـ سكن وحكم حيالى عام 100 ق٠٥٠ أو بعد ذلك بقليل ٠

ويقع هذا المعبد بالقرب من معبد تحتمس الرابع ( من الأمرة الثامنة عشرة ) الذي يحتمل أن يكون مهدما عندما بني المعبد الجديد •

لقد اختار اتلائرسا موقعا سيئا لمعبده بسبب قربه الشديد لمرتفع تهدم جزء منه في أكثر من مناسبة لسقوط صخور كبيرة من قمة الجبل المقدس عليه •

ولابد أن التساقط الثانى للصخور قد أقنع كهنة آمون بأن الاله آمون غاضب لبناء المعبد بالقرب من موطنه بدليل أنه قد هجر منذ ذلك الحين ثم استخدم فيما بعد كمحجر •

ومنذ عهد ليبسيوس حدث سقوط ثالثه للصخور الذى أظهر أن آمون لم يسعد بالتخريب التدريجى للمعبد السيء الطالع ، هذا وهناك معبدان صخريان صغيران يقعان بعيدا عن الجانب الآيسر من المعبد الكبير عند زاوية الصخرة الضخمة •

كما يقع معبد صغير آخر بالقرب من المعبد الكبير على الجانب الآيسر منه ، ويبدو أن هذا المعبد قد أقامه كاشتا أو ربما الملك بيعنضى ، وأعيد بناؤه من الحجر الرملى المائل الى الحمرة على يد ملك متاخر ، وعلى

Reiner, Belletin of The Museum of Fine Arts, Boston. (1) Vol. XV, No. 89, p, 30.

وجه التقريب بعد عام ٥٠٠ ق٠م٠ ، ثم أعيد بناؤه في النهاية في العصر المروى (١) بعد القرن الأول الميلادي ٠

وعلى بعد أربعة أميال جنوبى كاريما تقع قرية نورى (Nuri) التى أخذت منها هذا الاسم بمجموعة الأهرامات التى تقع في الصحراء على بعد ميلين موقع القرية •



(شكل رقم ٧٨) ( نموذج تخطيطى لهرم طهارقا ويشاهد فيه المر والمدخل والغرف الداخلية )

ويتالف حقل الاهرامات هذا من هرم كبير يبلغ حجمه ضعف حجم اى هرم آخر فى هذه المنطقة ، وأربعة عشر هرما آخر ذات أحجام متساوية تقريبا ، أو أكثر من ٢٠ هرما صغيرا ·

وقد بدأت بعثة هارفارد ـ بوسطن العمل في ( نورى ) في نهاية موسم عام ١٩١٦ ، وسرعان ما اكتشفت أن ذلك الهرم الذي كان أول هرم قد

<sup>(</sup>۱) قبل انهيار مملكة مروى ، وقعت مصر تحت سيطرة الرومان ، فغزا الجيش الرومانى وادى النيل الى أعالى النيل الابيض وحدود السودان ، وحينما رجعوا الى روما قدموا تقاريرهم الى الامبراطور فى ذلك العهد ووصلوا اليه استكشافات علمية وأثرية عن مصر ، ومملكة مروى بالسودان ، واللغة اللاتينية لم تنتشر فى مرى بعد الحكم الرومانى لانها كانت فى الاصل لغة البلاد ولها المكان الاول بين جميع طبقات السكان وفيها من الالفاظ النوبية واليونانية الكثير ، المترجم ،

تعرض للهجوم والنهب وهو هرم الملك اسبالتا ، خليفة تانوت ... آمون ، وقد بنى هذا الهرم من الحجر الرملى الرمادى الجيد وتعرض للسلب والنهب في الازمنة القديمة .

ومن المحتمل انه نتيجة انهيار سقف احدى الحجرات ، اضطر اللصوص الى مغادرة المكان على وجه السرعة تاركين أشياء وبعض قطع مسروقاتهم مبعثرة على الآرض ·

تقع أهرامات « نورى » على هضبة واطئة غير بعيدة عن النيل ، ويشبه هذا المرتفع في شكله حدوة الحصان ، مع اتجاه طرفها المفتوح نحو الجنوب المحلى ، أى ضد المجرى الصاعد ( أن نقطة الاتجاه تحدد محليا لا بالشمال الحقيقى ، وانما باتجاه انسياب مياه النهر ، أن الاتجاه مسع التيار هو الشمال والاتجاه ضد التيار هو الجنوب ، أما الشرق والغرب فهما على يمين ويسار النهر ) ،

( ولما كان المجرى عند « نورى » يتجه نحو الجنوب ما الغربى المحقيقى ، فان ذلك يعنى بالتقريب أن طرفى البوصلة تكاد تكون معكوسة ) ،

يحيط هذا المرتفع من الجانبين الشمالى والجنوبى وإديان ، وعلى جانبها الشرقى نجد مجموعة أهرامات مرتبة على شكل حدوة الحصان والتى يشرف عليها الهرم الكبير الذى تقدم ذكره ، والذى تبلغ مساحة قاعدته حوالى ١٦٩ قدما مربعا .

وهذا الهرم منحاط من جوانبه الثلاثة بمجموعة كبيرة من الاهرامات الصغير التى تتراوح مساحة قاعدة كل منها بين سبعة أمتار و ١٢ مترا مربعا (حوالى من ٢٣ الى ٣٩ قدما مربعا ) •

وتحيط بمقدمة حدوة الحصان وجانبها الغربى ١٤ هرما كبيرا وخمسة اهرامات أصغر منها حجما •

والهرم الكبير أول الآهرامات الدى تعرض للهجوم عندما كشدفته بعثة موسم ١٩١٦ في ٢٦ أكتوبر ، وقد دمر معبده تدميرا تاما ، غير أن

قطعة حجرية من تمثال حجرى عثر عليها على أحد درجاته تحمل اسم طهارقة ملك كوش ·

كما ذكر ذلك فى سفر الملوك الثانى بالاصحاح التاسع عشر ، خليفة شاباتاكا ، لقد نحتت حجرات الهرم فى الصخر الصلد ، ويؤدى السلم المتدرج الى حجرة أمامية صغيرة ، ومن هذه الحجرة يؤدى ممر الى صالة متوسطة كبيرة قسمت بواسطة ستة أعمدة مربعة الى طريق متوسط وجناحين عانبيين ،

وعلى جانبى الباب المؤدى الى الحجرة الأمامية مدرج قصير يصل الى دهليز يلتف حول الصالة المتوسطة ، وينفتح منه فى الخلف باب يؤدى الى مدرج نازل قصير ، ان الصعوبة الكبرى التى اعترضت الحفر تتمثل فى مياه الرشح المتدفقة من النيل والتى تغمر جميع الحجرات ولكن أمكن التغلب على ذلك مؤقتا بنزح المياه بواسطة مضخات .

ورغم أن المقبرة قد نهبت فقد عثر على أكثر من ألف تمثال صغير الأشكال مختلفة (شوابتى) مع قطع صغيرة من أجرزاء تابوت وبض المهمات الجنائزية تضم زلعتين من الأوانى الكانوبية (التي يوضع بها أحشاء الميت) وعدد صغير من الحلى الذهبية سقطت من اللصوض أثناء هروبهم على عجل ٠

ومع تقدم أعمال الحفر وجد أن جميع الأهرامات التسعة عشر التى تقع فى مقدمة حدوة الحصان وعلى جانب الذراع الغربى هى بمثابة مقابر ملكية تنسب الى طهارقة من الفرع النباتى • بينما كانت الاهرامات الصغيرة على الذراع الشرقى بجانب هرم طهارقة والتى يبلغ عددها ٥٣ هرما هى مقابر ملكات وأميرات من نفس الفرع •

كانت النتيجة النهائية لعمليات الحفر التى استمرت طوال سنوات العام المناكب المناكب المناكب المناكب المناكب المناكب المناكب وملكات النوبيا من الفرع الشمالي قد تم كشفها ما عدا مقابر ملوك وملكات الفرع الذين دفنوا في كورو

(م ١٩ - الآثار المصرية )

كما سبق وصف ذلك وهم كاشاتا ، وبيعنضى ، وشاباكا ، وشاباتاكا ، وتانوت المون وزوجاتهم •

كانت أهرامات « نورى » مثل أهرامات كورى من النوع النحيل مع زاوية تبلغ حوالى ٦٨° ، حيث يقوم كل منها على قاعدة صغيرة ، ولـه مقصورة ( مزار ) لتقديم القرابين في واجهة جانبه الغربي ( الاتجاه المحلى ) واقيمت في نهاية الجهة الشرقية ( الاتجاه المحلى ) للمقصورة ، لوحة في واجهة الهرم ، كما كانت هناك مائدتان لتقديم القرابين ومذبح في وسط ارضية المقصورة أمام الشاهد .

وينحدر خارج باب المقصورة درج طويل يفضى الى الحجرات السفلية التى يوجد منها عادة اثنتان أو ثلاث ، وتضم الغرفة الداخلية التابوت المصنوع عادة من الخشب ، ولكن في بعض المحالات من الجرانيت .

وتوضع المومياء فى التابوت ، وكان التابوت يوضع داخل تابوتين أو ثلاثة بهيئة المومياء ، وكانت ترص حول جدران هذه الغرفة تماثيل الشوابتى وصناديق متنوعة تحتوى على الادوات الجنائزية ،

ويجرى تخزين الاتوانى الفخارية فى الغرف الخارجية ، على أن جميع هذه الاشياء قد نهبت وسلبت ، وربما بعد مغادرة المقبرة مباشرة ، ويحتمل أن يكون ذلك قد حدث حوالى سنوات ٣٠٠ ـ ٢٥٠ ق٠٥ ، وبعد انتقال العاصمة من نباتا الى مروى •

وقد اغفل اللصوص بعض الأشياء فى كل مقبرة ، ولذلك كانت نتيجة عمليات الحفر اكتشاف أهرامات ملكية كثيرة والحصول على مجموعة كبيرة من الأدوات البالغة الأهمية حيث تمثل أحسن ما أنتجته الحرف والصناعات الأثيوبية المصرة •

وكذلك كل ما ظهر من اعمال الفنانين والحرفيين الذين عملوا فى خدمة البيت الملكى الذى حكم لمدة ثمانين عاما مصر واثيوبيا والذى سيطر لمدة ثلاثة قرون أخرى سيطرة كانت تتضاعل تدريجيا مع التدهور المتدرج للتقاليد المصريحة •

ويقول الدكتور « ريزنر »: ان هذه الأشياء هى كل المخلفات التى يمكن للانسانية أن تحصل منها على معظم الصناعات الأثيوبية في هدذا العصر (١) ٠

ولذلك فان قيمة هذه الآثار لا يمكن قياسها بقيمتها الحقيقية الذاتية أو مستوى صناعتها المتواضعة نسبيا ، بل تقاس باعتبار أنها الشاهد الموحيد لحدث من أغرب الأحداث ، أن لم يكن أيضا من أكثرها أهمالا في تاريخ مصر القديمة وعالم الشرق القديم •

يحتوى المتحف الصغير في مروى على بعض التماثيل التى أنقذت من معابد جبل برقل ومن بينها تمثال بالحجم الطبيعى من الجرانيت الأسود لطهارقة ، ويحتوى أيضا على التابوت الجرانيتي للملك « انلامان نورى » من الفرع النباتي •

وينبغى رؤية هذه الآثار لآخذ فكرة عن الفن المصرى ـ الآثيوبى في العصر النباتى •

وهناك موقع آخر هام يستحق أن نذكره وهو مدينة مروى ، عاصمة الفرع الجنوبى اللامرة الليبية التى وطدت نفسها فى أثيوبيا فى الفترة التى بدأت حوالى عام ٧٢٠ ق٠٥٠

ومن المواضح أن هذا الفرع قد وطد أقدامه فى مروى فى نفس الموقت الذى قامت فيه مجموعة أخرى من نفس الاسرة بتوطيد أقدامها فى نباتا ، ولكنها لم تصل الى الحكم الا بعد أن بدأ فرع نباتا فى الانهيار .

ولقد ثبت ذلك في حفائر الدكتور رايزنر واكتشاف أهرامات مروى الواقعة على بعد حوالى ٥ر٢ ميل تقريبا شرقى خط سكة حديد \_ أبو حمد الخرطوم ، وعلى بعد مسافة قليلة الى شمال \_ شرقى محطة ( الكبوشية ) على ذلك الخط ،

<sup>(</sup>۱) ( مجلة متحف الفنون الجميلة ، بوسطن ، الجزء ١٦ رقم ٩٧ ص ٨٢ ) •



( شكل رقم ٧٩ ) ( مجموعة معابد نباتا مع جبلها المقدس « برقل » )

كما توجد هناك ثلاث مجموعات من هذه الأهرامات التى أطلق عليها الدكتور رايزنر الجبانة الشمالية والجبانة الجنوبية والجبانة الغربيسة ، وهذه الأهرامات من النمط المتواضع الذى شاهدناه بالفعل في نباتا .

ولهذه الأهرامات مقاصير أمامية بها مناظر ونقوش تكشف عن التدهور

التدريجى للمستوى الهابط للوك نباتا المتأخرين ، وهكذا ثبتت علاقة المجموعات الثلاثة بعضها ببعض ·

وتعتبر الجبانة الجنوبية أقدم الجبانات الثلاث اذ كانت أقدم جبانة عائلية لأسرة الفرع المروى للعائلة الملكية حيث تحتوى على مدافن تتراوح من حيث أزمانها من حوالى سنة ٧٢٠ الى سنة ٣٠٠ ق٠٥ ، ولم تصبح جبانة ملكية الا بوجود المقابر التسعة الأخيرة ٠

وقد استهلكت هذه الأهرامات التسعة كل الفراغ والمساحة المتاحة والممكنة لها بحيث اضطر الملوك المرويين الى البحث عن ارض جديدة لتشييد أهراماتهم •

وقد وجدوا هذه الأرض في ربوة مرتفعة من الحجر الرملى شمالى الجبانة الجنوبية وعلى مسافة ٢٠٠ ياردة منها فقط ، وفي هذه الجبانة الشمالية قام هؤلاء الملوك ببناء ٤١ هرما منها اثنين فقط الأولياء العهد وخمسة لملكات ، أما الباقى فقد خصص للملوك .

ويبدو أن الملكات (١) الخمس المدفونات هنا كن نائبات للملك أو أولياء

<sup>(</sup>١) بعد طرد تانوت - آمون من طيبة ، عاث الأشوريين الفساد في الأرض يمينا وشمالا ، وكان الأمراء عددهم ١٢ اميرا يحكم كل امير منطقة له نظامه وجنوده وكانوا في شك بعضهم من البعض ، وحاول بسماتيك عن طريق الكهنة أن يسيطر على البلاد ويطرد الأشوريين ويدين له الأمراء ولكنه فشل في ذلك أكثر من مرة الا أنه استعان ببعض الجنود الماجورين من الاغريق امده بهم صديقه جيجس ملك ليديا واخذ يعيد لمصر شيئا من مراكزها في غربي آسيا ولذلك تحالف بسماتيك مع ملك ليديا على تحطيم جيوش الاشوريين في مصر وغربي آسيا ، ولما تم له ذلك ودانت له الدلتا وتخلص من جنود آشور حتى بدأ يفكر في الصعيد وثروة آمون في طيبة ، وبالرغم من وجود أميرات للبيت المالك في نباتا مثل الاميرة « شب - ان -أوبت » ابنة بعنخي والأميرة « آمون - اردس » الثانية ابنة طهارقا ، فلم يجد كهنة طيبة في النهاية الا الاذعان لبسماتيك وقبول سيادته وبذلك ضمن بسماتيك لنفسه ثروة آمون وقام بعدة اصلاحات عديدة وأنشأ جيشا واسطولا من الجنود المرتزقة وعمل على اصلاح المعابد وطال حكم هذا الملك خمسين عاما من ٦٦٣ - ٢٠٩ قبل الميلاد بعد أن حرر البلاد من الاشوريين وسيطرتهم على البلاد • المترجم •

عهد ، لأن من المحتمل أيضا أن أولياء العهد المفضلين كانوا يباشرون السلطات الملكية ·

وفيما عدا ذلك تكون الجبانة مقبرة ملكية خاصة جدا ، لقد بدأت هذه الأهرامات الخاصة التابعة للملوك والمحكام ونوابهم بانتهاء العمل بالجبانة الجنوبية حوالى ٣٠٠ ق٠م٠ ونهاية عام ٣٥٠ بعد الميلاد ٠

أما مجموعة الآهرامات الثالثة فتسمى بالجبانة الغربية حينما بدأت الجبانة الجنوبية تمتلىء الى حد لم تعد تعتبر جبانة ملكية أو عائلية ، وهى تضم مقابر الاسرة المالكة باستثناء مدافن الملوك أو نوابهم الذين دفنوا منفصلين عن أعضاء الاسرة الاقل مركزا وأهمية في المقبرة الشمالية ،

لقد تمكن الدكتور رايزنر من ترتيب تسلسل هذه الأهرامات ، وأهرامات نورى ونباتا ترتيبا متسلسلا حسب التعاقب الملكى لفرعى الملوك الأثيوبيين ٠

ويبدأ الفرع النباتى ( نباتا ) ـ كما رأينا بالملك كاشتا والد بيعنخى الفاتح وينتهى بناستاسن الملك السادس والعشرين من سلسلة ملوك هـذا الفــرع ٠

وهكذا نرى أن هذا الفرع يمتد من حوالى عام ٧٥٠ الى ٣٠٨ ق٠٥٠ ، أى مدة ٤٤٢ عاما ، أما الفرع المروى فانه يشغل التسلسل بصفة فعلية منذ انتهاء التسلسل النباتى ويمتد من حسوالى ٣٠٠ ق٠م الى ٣٥٥ ميلادية ٠

ويبلغ عدد ملوك هذا الفرع واحد وأربعون ملكا ، وكان كل ملك من ملوك خط نباتا يعرف باسمه ، ورغم أن هذا لا يصدق على الفرع المروى ، حيث حدث تقدم كبير بسبب هذا التعريف ·

ان اطلال مدينة مروى (١) نفسها قد بدأ الحفر فيها في أعوام

=

<sup>(</sup>١) كانت اللغة السائدة في ذلك العهد في مروى هي اللغة الهيروغليفية المصرية ثم تلتها اللغة المروية ، كما كانت نباتا كذلك ، في ذلك العهد ،

١٩٠٩ ـ ١٩١٤ وتولى عمليات الحفر فيها البروفيسور جارستانج ، ويتقاطع معها خط السكة الحديد ومعبد الشمس الذي يحتمل أن شيده الملك اسبالتا ، من الفرع النباتي ٠

ويقع هذا المعبد على مسافة قصيرة من الخط ويتالف من عدة شرفات ، يقوم فى أعلاها المحراب الذى توجد فيه بقايا مسلة ، وينبغى أن لا يغرب عن البال أن المسلة كانت دائما تعتبر شعارا لاله الشمس ، وأنها كانت تستخدم فى معابد الشمس لفراعنة الأسرة الخامسة فى شكل كئيب خال من الجمال والرُخْرِفة لاغراض العبادة •

وقد غطيت ارضية المحراب وجوانبه ببلاطات من القيشانى الآزرق والاصفر كما يوجد شرقى خط السكة الحديد معبدان صغيران كرس احدهما للملك الاثيوبى المثل على شكل أسد ، ويحرس سلم الدخول اليه تمثالان لاسدين .

بينما وجدت تماثيل أخرى الأسود اثناء عمليات الحفر ، أما المزار الصغير الآخر فأنه يحتمل أن يكون معبدا الالهة حاتمور .

وتقع بالقرب من قرية البجراوية (Begrawiya) على الجانب الغربى لخط السكة الحديد ، اطلال معبد آمون الكبير الذى لابد أنه كان في ضخامة معبد نباتا ، وقد بنى المعبد حوالى عام ٣٠٠ ق٠٥٠ ، حينما كان الفرع

وكانت ثقافة ملوك أثيوبيا تستمد من الثقافة المصرية ، ومن التقارير الرسمية ، يستدل أن الملك أركمون الذى حكم فى سنة ٢٢٥ – ٢٠٠ ق٠٥٠ ، كان يونانى الأصل وفى عهده تلاشت اللغة الهيروغليفية وحلت محلها اللغة المروية التى تظهر فى أولها كانها لغة يونانية ولكنها ليست يونانية ، بل مشتق منها حروف يونانية وذلك من تأثير النفوذ اليونانى فى هذه البلاد ، وبمرور الايام تغيرت معالم اللغة الهيروغليفية الى لغة مروية بصروف يونانية ، وقد ترجمت هذه اللغة المروية بواسطة الاستاذ جريفيث الذى يونانية ، وقد ترجمت هذه اللغة المروية بواسطة الاستاذ جريفيث الذى قام بحفريات مروى القديم ، المترجم ،

المروى يصعد الى الملطة في الوقت الذي كان فيه خط نباتا آخذا في التدهور والانهيار •

ويبلغ طول ذلك المعبد 22٣ قدما ، أما معبد نباتا ، حسب تقدير هوسكنس فان طوله يبلغ حوالى ٥٠٠ قدم ، ولم يبق من هذا المبنى العظيم على ما يبدو سوى أطلال قليلة وغالبا أن ذلك المعبد قد بنى من اللبن .

ولكن عرش تمثال آمون الذى كان ينطق بالوحى بايماءة مسن رأسه عند اجابته الأسئلة التى توجه اليه ، تشاهد منحوتة على المذبح أيضا ، على أن أعمال الفرع المروى لم تكن طريفة كاعمال خط نباتا الأقدم منه اللهم فيما عدا أنه يظهر حالة التدهور المستمر للتقاليد المصرية والفنون الأصلية التى كانت أساسا للحضارة الليبية \_ الأثيوبية ،

ومن المكن الاشارة الى الاطلال الاثيوبية المتأخرة فى منطقة « نجعة » (Naga) الواقعة على مسافة ٢٢ ميلا جنوب شرقى محطة سكة حديد واد « بنجعة » (Wad Benaga) ولكنها ليست بذات أهمية بالقدر الذي يدعونا الى زيارتها ٠

وهناك ثلاثة معابد ومقاصير صغيرة عديدة ، بالاضافة الى مقصورة رومانية وأكبر هذه المعابد كرس للاله الآثيوبى الذى شكل على شكل أسد له ثلاثة رؤوس ، ويرجع تاريخ المعبد الى بداية القرن الآول الميلادى ، وتظهر نقوشه البارزة التى تتبع النمط المصرى القديم مدى تدهور عمال مروى وانحرافهم عن روح عصرهم الأصلية .

لقد قال الدكتور جونسون ذات مارة لمسز ثريل: « ان رؤيتك لاسكتلندة ، يا سيدتى كرؤيتك لانجلترا بصورة أسوأ ٠٠٠ فذلك بمثابة رؤية زهرة آخذة في الذبول تدريجيا حتى نهاية الساق الأملس ٠٠٠ » ،

« وليس هناك ما يلزمنا أن نوافق على هذه الهرطقة المزعجة ، ولكن لابد للانسان أن يعترف أنه في طريقنا ورحلتنا الشيقة بطول أثيوبيا وبلاد النوبة من شرقها الى غربها أننا كنا نتتبع نفس السبيل ونفس المسيرة كما وصفها الدكتور جونسون بايجاز » •

ورأينا زهرة الآثار والثقافة والحضارة المصرية وهى تذبل تريجيا حتى نهاية ساق تلك الزهرة التى كانت فى يوم ما تعطر وتشرق على العالم كله من حولها ٠

« تم الكتاب بعونه تعالى باجزاءه الخمسة »

\* \* \*

#### « تصویب »

لقد حصلت فى الآونة الآخيرة على دليل قوى بأن مقبرة الملكة « تيى » (Tiy) ليست فى الواقع سوى مخبأ أودعت فيه بقايا أثاثها الجنائزى من حلى ذهبية ومصاغ وأوان وصناديق مختلفة ، بالاضافة الى التابوت الخاص بها والمومياء المحنطة ، وربما كان ذلك من قبل عهد توت عنخ آمون ،

وكذلك أثاث جنائزى وزهريات عرش ومومياء للملك سمنح - كا - رع « سمنكارع » (Smenkhere) خليفة الملك اختاتون الذى يمكن أن يكون قد دفن معها ، بعد أن نهب مدفنهما في تل العمارنة •

#### « الملحق الأول »

# عن نقل وترجمة الفاظ الكلمات المصرية والعربية القديمة الى احرف وكلمات لاتينيسة

ان نقل وترجمة الفاظ الكلمات المصرية القديمة الى أحرف لاتينية أو أوروبية يعتبر دائما مصدر صعوبة لهؤلاء الذين يقدمون أعمالا للجماهير وتراجم أدبية وتاريخية وخصوصا في مجال الآثار وأعمال التنقيب والكشف عنها ، حيث تعتبر حيرة للقارىء ومصدرا للقلق لبعض الاصطلاحات والمعانى المختلفة .

فمثلا نجد أن الملوك الذين يطلق عليهم اليونانيين بـ تحتمسيس تنقل الفاظها في الاعمال الادبيـة الحديثـة بصورة مختلفة مثـل تحتمس ، وتحوتموس ، وتحوتموس ، وتحوتموس ، وتحوتموس ،

وربما كان النطق القديم أما تى - حوتموس ، أو تى - حوتماس ، ان اللغة المصرية القديمة كاللغات السامية مثل العربية والعبرية ، تكتب بالحروف الساكنة ، وهذه حروف تختلف اختلافا تاما عن حروف اللغات الأوربية ،

ولكن فى حالة اللغة العربية (حتى ولو لم تكن منقطة ) فان الموقع والطول والطبيعة العامة للحركة الطويلة يمكن تحديده بصورة مؤكدة ، وليس هناك دليل فى اللغة المصرية القديمة على الحركات ، اللهم سوى تبيان وجود حركة أولية أو أخيرة فى بعض الاحيان .

اما فى المؤلفات العلمية والمراجع المتخصصة ، فانه يجرى نقل وترجمة الفاظ الكلمات المصرية بالحروف الساكنة فقط ، وثمة حاجة الى ضرورية وجود علامات مميزة غير متاحة فى أنواع الحروف المطبعية .

ولذلك فان استخدام مثل هذا النظام في أي دليل أو كشاف يعسد بصورة واضحة ضربا من المستحيل •

لقد نقل الجيل الآخير من علماء الآثار « علامة الصقر » التي يحتمل أن تصدر عن حرف يسير مثل حرف (a) وعلامة البوص (Rcad — Sign) التي أما أن تكون حرف (Y) (a) أو حركة غير محدودة مثل (a) بينما تكون علامة الذراع (Arm — Sign) النطق السامي الذي يصدر من سقف الحلق وهو (Ayin) أي عين وهي حرف ساكن تماما ٠

وقد ميزها هؤلاء العلماء بحرف (a) فاذا كانت الكامة غير قابلة للنطق فانه تجرى اضافة هه حسب موقعها وحسب الذوق ، ان عمليات النقل الناتجة عن ذلك تحتوى أحيانا على ثلاثة حروف (a.c.i) بالتتابع ، ويمكن أن يقال أنها لا يمكن أن تنتج النطق القديم •

فالدراسة المكثفة للنبرات والنطق السليم المتعلق باللغة القبطية - المنبثقة من اللغة المصرية - قد مكنت العلماء والمثقفين من تحديد أين تقع النبرات أو الحركات ، بل وما أذا كانت طويلة أو قصيرة •

ان نقل الاسماء والاماكن الشخصية المصرية (كاسماء الملوك والكهنة والالهة والمعابد والجبانات ومواقعها ) الى اللغتين الاشورية والارامية قد القى مزيدا من الضوء والمعرفة على الموضوع •

ومن هنا كان الاتجاه الحديث في محاولة جادة لاعادة العمل بالنطق القديم الى أقرب حد ممكن ، ولكن حيث تكون الأشكال الكلاسيكية معروفة ، وحينما يبدو أنها قريبة من الشكل القديم ، فأن من المفضل الاحتفاظ بها كما هي مثل ( امنوفيس ، تشميوبس ، شميفرين ، تحتمس ، المنمات ٠٠٠ الخ ) •

ان الشكل السيسوترى (Sesostris) المعروف ، شكل مبتذل ، وقد نبذ استعماله لصالح شكل معدل آخر وهو السينوسرتينى (Senusret) وبالمثل لقد فضل استعمال اسم حار ام حارب على الاسم الكلاسيكى حارميس أو حارمحب ، لأن نقل اسم الملك في الأبجدية اليونانية يعد ضربا من المستحيل .

وقد وجدت فى بعض الحالات القليلة جدا أنه يجب الاحتفاظ بالاسم الشائع او اسم الشهرة ، ولكنه غير صحيح ، فاسم سيتى قد استخدم بدلا من الاسم الكلاسيكى سيتوس ٠٠٠

وكذلك اسم حتشبسوت يدلا من الاسم الاصح وهو حاتشبسوويت ، واسم رمسيس ـ الذى ليس بالضرورة اسما خطأ ـ قد استخدم بدلا من الشكل اليوناني رامسس •

ان موضع نقل الكلمات المصرية القديمة محفوف بالصعاب ، فمثلا نجد أن حرف « تاء » التانيث كان قد أغفل كثيرا فى العهود الأولى لتاريخ اللغة ، اللهم سوى فى بعض التراكيب •

وهكذا نجد ان الشكل الكلاسيكى لاسم امن ام مس الذى ننقله الى امنمحات قد يكون من الأصح أن يكون امن ام حى ، والى جانب ذلك نجد أن أى حركة خالية من نبرة حتى فى الاسماء الالهية عمكن أن تفقد معناها أو طول حركتها بل وحتى تغير من طبيعتها وهكذا نجد أن أسم آمون يتغير دائما الى أمن ، وحور (حورس) إلى حار ، ورع الى راع .

ان معرفتنا بالظروف الصحيحة التى يحدث فى ظلها هذا التغيير ، وان كانت تجرى الى حد ما فى اللغة القبطية ما زالت ناقصة جدا حتى فيما يتعلق باحداث شكل اللغة •

أما فيما يتعلق بتهجى أسماء الأماكن المصرية والمواقع الهامة ، فان الاشكال الواردة في الاطلس الجديد بمقياس ١٠٠٠٠٠١ هي المستخدمة دائما بصفة عامة •

أما العلامات الميزة التي تميز الحرفين Z's, d's, l's فقد حذفت الأنها لا تقدم أي معنى للجمهور أو القاريء ، فان أي نبرة مثلا فوق كلمة مثل كلمة سيركومفليكس فوق حركة تدل على أنها كلمة طويلة وتحمل نبرة .

#### « الملحق الثاني »

أما في حالة نقل الاسماء المصرية القديمة ( انظر الملحق الأول ) ، فان استخدام أحرف a,e,i ، ما لم تكن هناك دلائل متاحة من مصادر اللغات الاشورية أو اليونانية أو القبطية ، يعتبر مسألة ذوق ، وتنطبق نفس الملاحظات على استخدام أحرف العلة W. U. O .

ويتم نقل ( علامة اليد ) بواسطة حرفى T. D وربما يكون الأخير هو الصحيح ، كما يتم نقل « علامة الأفعى » بحرفى Z. d وينبغى أخذ هذه النقطة بعين الاعتبار عند البحث عن كلمة فى الفهرس •

والى جانب ذلك ، فان الاسم العربى الذى لا يوجد تحت حرف (٥) لان الترجمة العربية لا تميز أحيانا بين من الم يكن من المستطاع تحقيق تناسب تام في عمليات نقل الاسماء ، نظرا لوجود بعض الاسماء الكثيرة التي أصبحت معروفة وشائعة بشكل أو بآخر ، كما يوجد بعض الاسماء المتباينة أدرجت أيضا في الفهرس .

بعض الاختصارات المستخدمة : م = ملك ، ته = ملكة ، ا = اله اله = الهة ، مد = معبد : مقر = مقبرة أو مقابر ٠

## فهسرس أبجدى

a l » آكو - معيد أسوان الاسكندر ( الكيبر ) آبا ، أنظر ايبي الاسكندر الثانى ( ملك ) - أسوان أباجودا : معيد (أنظر معيد أبو عودة) الاسكندر - سفيروس ابدی خیبا الاسكندرية أنظر آثار المتحف الروماني آبی ۔ میتکی آم ( بمیت ) أبيشاي أمادا - ( معيد عمدا ) أبودو ( أنظر أبيدوس ) أماسيس ( ملك ) أنظر أحمس أبو جيراب العمارنة ( أنظر اخناتون ، تل أبو المحاج ( أنظر جامع بالاقصر ) العمارنة ) أبو رواش اماثو أبو سمبل ( أنظر معبد أبو سمبل ) اميلينو ابو صير (الدلتا) امينارتيس (ملكة ) ، (الكرنك ) ، أبو صير ( مصر الوسطى ) مدينة هابو ) أبيدوس ( أنظر معبد أبيدوس ) امنحاب ، معبد ، طيبة أبجانس امنحاب ، حاكم ايثيوبيا آيليان أمينيمسيس ، أنظر ( أمن - أم -آبا ، ابن حتحور حات ) اه حوتبي أمن - أم - حات ، عميل آمون ، الكوم الأحمر (أنظر هيراكونبوليس) معبد طيبة احمس الأول ، ملك ، بوهن ( معبد ) أمن - أم - حات ، أمير وكبير كهنة ، احمس الثاني (ملك) معبد طيبة احمس ( يدعى تورتو ) أمن - أم - حات ، كاتب ، معبد طيبة الحمس ، ابو سميل أحمس ، ابن ايبانا ، ( معبد الكاب ) أمن - أم - حات ، ( أميني ) معبد الحمس ( الملكة ) بئی حسن امن - ام - حات الثاني ( ملك ) أحمس نفرتيري ( ملكة ) الممس بن نخبت ، ( معبد الكاب ) أمن - أم - أم الثالث ( ملك ) أمن - أم - حات الرابع ( ملك ) احمس المدينة ( انظر اهناسيا ) اخناتون ( ملك ) ( أنظر الكرنك ، أمن - أم حات - سب حوتب ( ملك ) أمن - أم - أوبت - نائب الملك تل العمارنة ) امن - ام - اوبت ، وزير طيبة أخت ـ حتب ( معبد ، سقارة ) اأمن - أم - أوبت كاتب أخت خوفو ( الهرم الكبير )

أمن - حر - خبشف - أمير ، طيبة | انينا - أنظر أنينى ( مقبرة أنينى ) أمن - حر - أوماتيف ( أمير طيبة ) النحاتبو ، ملكة انحوريت - اله ( أنظر طيبة ) امنحتت ( المدعو هاى ) طيبة آنی ۔ نائب ملك كوش امنحتب ، جنرال ، طبية اينبا - عنيبة ، ( أنظر قلعة عنيبة ) امنحتب ، كبير الكهنة ، وزير ( أنظر انحماهور - معبد - سقارة سقار ة انخیس - نفریبری - ملکة ( معبد أمنحتب سيءسي معبد طيبة الكرنك ) امنحتب \_ ابن حابو ، معبد طيبة انح - سن - آمون ملكة ( نصف اميني - انظر امن - أم - حات تمثال ) اميني انخو انخ ۔۔ س ۔۔ باتن أميني - سنب انلامان \_ ملك \_ طيبة \_ النوبة امن - مر - نفر ، أمير ، طيبة اناليز - تحتمس الثالث - أنظر أمن - سس - ملك - معبد ، طيبة طيبة ، الأقصر أمنوفيس الأول - ملك - مومياء انبو محيت - معبد - سقارة أمنوفيس الثانى - ملك - ( مدينة انبی - مهندس معماری هابو ) انتا - انظر انتی امنوفيس الثالث - ملك (كوم أومبو) انتابوليس امنوفيس الرابع - ملك ( أنظر انتيوس الاقصر ، اخناتون ) انتف - امير - طيبة امن ـ رع ـ حار آخت انتي امن ـ رع ـ اله انتنوی - ( أنظر انتينوبوليس ) امتفت \_ الاهـة انتينوبوليس ( أنظر الشيخ عبادة ) آمون - أنال ، ملك ( أنظر النوبة ، انتيوكس - ابيفانز - ملك جبل برقل ) انتيوكس - يوباتور - ملك أعمال هيئة الآثار ( أنظر حفائر ) أمورتيس انتونينوس بيوس - معبد ، المدامود عمرو بن العاص آمسو انوب - ار - ريخو - امير انوبيس - اله ( أنظر طيبة ، الأقصر ، آمون - اله ( أنظر الاقصر ، طيبة ، أسيوان) ادفو ) آمون - كهنة وتوابيت ( أنظر انوبيس - الاهة ( أنظر كوم أومبو ، الاقصر ، طيبة ، أسوان ) النـوبة ) ابب ، اله أمونيت \_ الاهـة آمون \_ ايزة ، معبد ، طيبة ، إلهة ابيبا \_ ملك

```
افروديت - الاهة (انظر معابد فيلة) السيوط
             اتسا - أورف - أميرة
                                                افرودیت _ یورانیا
                       افروديت - بوليس ( أنظر اسنا ، اتين - اله
                   اتيتى - سقارة
                                                       جبلین )
                          اتفيح
                                         ابيس - اله ( السيرابيوم )
                    أثينة _ الاهة
                                                           أبوللو
               اثرينبيس ( بنها )
                                   ابوللونيوبوليس - ماجنا ( ادفو )
                  ابوللونبوبوليس - ماجنا ( قوس ) التلانرسا - ملك
              أسطورة - اتلانتيس
                                   ابریس ـ حار عب ـ رع ـ ملك
                       آتوم ، اله
                                         ابت - ابسوت ( الكرنك )
          آتوم - حار آخت ( اله )
                                        ابت _ ريسوت ( الأقصر ).
                  آتی ۔ مخطوط
                                                ابو _ ( اخميم )
                     آتى _ ملك
                                ارابة - العرابة المدفونة (' ابيدوس )
                آتى - أميرة بونت
                                                   ارخون - طيبة
اغسطس - امبراطور ( انظر معبد
                                            آرى سحر - نفر ، اله
              كلابشة ، دندرة )
                                أرسينوي : ملكة ، أرمنت ،
اوبری ، ملك ( أنظر - رحموز )
                                                    هيرمونتيس
اوریلینوس - بیاریون ، حساکم
                                        ارسبينو (' مدينة الفيوم )
                                                 ارسنوفيس - اله
                      أومبوس
           أوم أوشيم - كوم أوشيم
                                                ارتيميس ، الاهـة
           أوتا - نحات ( مثال )
                                                          ارتيت
                                 اساسيف ، العساسيف (' انظـر
                         افاريس
             آفن ( هيليوبوليس )
                                                       طيبة )
آي _ ملك (طيبة ، العمارنة )
                                                  اسكلبيوس ، اله
                                         اصفون - عصفون المتاعنة
              ایان ـ محاجر آیان
                                                    أشيت - ملكة
           آبرتون _ السيد آيرتون
        اشور بانيبال ، ملك آشور ( النوبة ) أزخارمون ( معبد دابود )
اهرامات ( جميع اهرامات مصر )
                                                        آسيويون
انظر: - اهرامات الجيزة - أبو
                                                اسل ، كوم العسل
رواش ، أبو صوير - دهشور -
                                                   اسفلته _ ملك
هـوارة ـ اللاهـون ـ كـورو -
                                              اسفينيس - عصفون
الليشت - مزغونة - مروى -
                                أسوان ـ مصاجر ، مخطوطـات
ميدوم - قصر العجوز - سقارة -
                                                       حجرية
```

( م ۲۰ - الآثار المصرية )

```
قصر ابريم - الشيخ عبد القرنة - الكرنك ، طيبة ، ادفو ،
           زاوية العربان _ القنطرة _ نباتا كوم أومبو ، فيلة )
                 امحوتب _ ملك
                                    ايبانا ، ( احمس ابن ايبانا )
                 ادفو ( انظر معابد ادفو وآثارها ) امحوتب - معبد
        ایمیسیبی - معبد - طیبة
                                           ادواردز الآنسة ادواردز
                 ايميمييي - اله
                                     الاستكشاف المصرى : صندوق
     انيني _ اله _ معيد ، مقبرة
                                         ايليثيا سبوليس (الكاب)
                   انتیف - امیر
                                                 ايسباتوم - ملك
                          انتيف
                                    ایلاجابالوس ( انظر خیتی )
                 ايليفنتين ( انظر آثار ايليفنتين ) انتيف ( ملك )
             انت _ كاع _ أميرة
                                               ايليسيا ( معبد )
        ايزيس _ ملك _ الحمامات
                                                         انفخت
                  انينى ( معبد ، مقبرة _ العمارنة ) ايزيس _ الاهة
   ايزيس _ ملكة ( معابد النوبة )
                                                      ابر اتوتینیز
ایست - نوفرت ( ملکة زوجـة
                                                ايرجامون - ملك
              رمسيس الثاني )
                               ایرمان ، دکتور ادولف ایرمان
ایست - نوفرت - ملکة ( زوجــة
                                            ( مؤلف ، باحث )
           حار - ام - حاب )
                                                        أرمينسا
           ايوس _ آس _ الاهة
                                                    ايزار هادون
ايزيس - ملكة - معبد ( أنظر معابد | أسود توت - عنخ - آمون في توليب
               اغسطس - ماریت
                                                     ایزیس )
اخناتون ( أنظر العمارنة ، الملكة
                                        اسنا ( أنظر معيد اسنا )
   القديمة ، الملكة الوسطى )
                                         آرثر _ سير آرثر _ ايفانز
                                       آى - ملك (أنظر الفيوم)
                        آومبوس
    أونياس - معبد - تل اليهودية
                                                  أدوات - صوان
                                              احجار كريمة قديمة
    أون - مهيت ( هيليوبوليس )
                                                    آثار اغريقية
        اون - ( ارمنت الجنوبية )
  أوبت _ الاهة _ معبد _ الكرنك
                                    أجسام من ( هيراكونبوليس )
                                        ايام ( انظر قبائل ايام )
             اضطهاد الاسرائيليين
                  أورنتس ـ نهر
                                       ابريم ( انظر قصر ابريم )
                       ادفو ( أنظر معابد وآثار ادفو ) أوزيريون
ايدو ( انظر معبد ايدو ) الجيزة | اوزوريس ، اله ( انظر ابيدوس ،
اهناسيا ... المدينة (انظر آثار اهناسيا) احتدرة : الكرنك ، فيلة ، كلابشة ،
                      امحوتب _ إله _ سقارة ( انظرا طيبة )
```

أوزوريس - أبيس - ( أنظ - ر إباسيس ، اله ( الاله باخ ) البداري سبر ابیس ) أوزيروكون الأول - ملك - الكرنك | البدارية ، المضارة البدارية أوزيروكون الثانى \_ ملك (تل بسطة) البدرشين بايديكر أوز يماندياس باجنولد - ميجور أ • باجنولد آثار من سقارة بيجيت الحجارة ( معبد ) أوباستت - الاهة أودجبتن - ملكة أهرام سقارة البهنسة باخ - اله اوخ - حتب - معبد باکی ۔ معبد أم الآست البلامي - كفر البلامي أم الجعاب بانب - دیدی ( مندیس ) أم العقاب اوناس - ملك ( سقارة ، أسوان ) إبانت - أنات ، أميرة ، ملكة اونی - رحلة حاتنوب باقت - معید ، بنی حسن اوبوات - اله باریز - مسیو امیل باریز (مستکشف) اور - خفرع ( الهرم الثاني ) بارحاروس أورونارتي \_ قلعة ( أنظر قلعـة برقل ، جبل برقل ، ( أنظر نباتا ) اورونارتي بالنوبة) بارسانتی ، الیساندرو بارسانتی ، أورت - هيكاو - الاهة عيالم أوزرحات - معبد - طيبة البرشة اوزرحات - كاتب ملكي باشكاتب أوزرحات - وزير باست ، الاهة ( أنظر تل بسطة ) أوزرحات - ملك باستة ، تل باسطة ( الزقازيق ) أوزر ـ ساتت ابن ملكي بوردد ـ مستشار أوشابتي ( انظر أيضا شوابتي ) بجيج - مسلة اوتو \_ الاهة بجراوية - معبد بهدت (ب) بیت الوالی - معبد ( أنظر معبد بیت الوالى ) بابا \_ معید ىىت خلاف باب الحصان باب كلابشة ( أنظر معبد كلابشة ) ابك - نحات بكنخوس - معبد ، طيبة بابونز (قردة) بكترنيف ، ملك بابل إبيكيتانن - أميرة باقياس (كوم العسل)

(برونتون ، مستر جای برونتون ، بيكن ـ أمون ـ معبد ـ طبية بلزونی ، ج ب بلزونی ، عالم عالم آثار بوباستيس (تل بسطة) بنهسا بنی حسن بوخيس ، اله بنسون - جـورلای ، آنستان ، ابدج ، سيرايرنست واليزبدج ، حفريات عالم آثار بينو ( فوينكس ) بوهن \_ وادي حلفا بيرينيس - ملكة بوسيريس بس - اله بوتو - اله بسنموت - معبد - طيبة بسیساربون ( الکسرنك ، وادی بياهمو - تمثال ضحم (طيبة ) الملوك) بيجا ـ جزيرة بيجا بوابة فيلة ( أنظر معابد فيلة ) البربا بائعو سمك من تانيس بير الفواخير برقل ، جبل برقل ( أنظر النـوبة ببر الحمامات المسفلي ) بركة قارون إبروفيسور ، فرانسيس جرينفل بيوت الولادة ( انظر أدفو ، بروفيسور ب٠ب جرنفل كوم أومبو) بعثة اخرنوفريت البارون ف - فون بيسنج بحيرات مقدسة ( أنظر ابيدوس ) بیسون ، مسیوبیسو دولاروك بروفيسور مكاليستر بت - نفرو - أميرة ابن - خو رع ، ( ملك ) بلاكمان ، مستر أ ، م بالاكمان بوفیسور نیوبیری ( أنظر طیبة ) (حفریات ) با ـ آتن ـ أم ـ خاب ( معبد ـ بواخر ( قوارب ) العمارنة ) بو كورنيس - ملك باباسا ( انظر بیبس ) بجيتس یاحیری - معید ، الکاب بحات - کتاب باب کاب ۔ اواہ ۔ ایب ۔ راز ام بوك \_ كتاب الموتى ( مقيرة كامبل ) بورشــاردت ، دكتــور لودفيج بانوبوليس - أخميم بورشاردت ، حفریات باريحو - رئيس بعثة بونت بریستید ، دکتور عالم آثار بريطانية ، مدرسة الآثار البريطانية باشت ( أنظر أيضا سخمت ) فی مصر اباثيريس (جبلين ) بروجش ، أ • بروجش ، عالم آثار ٰبي ( بوتو )

باسالاكورا ، مسيو باسالاكورا إبيتامن - أوبت - مدينة هابو بيتامن - أوبت - معبد - طيبة حفريات بیس ، معبد طیبة بيتينيث - مزار في الكرنك بروفيســـورت - ايريك - بيت بيترسون - مستراينوك بترسون ، (حفریات) حفريات كوم أوشيم بف – نفد نییث طبیب بيتيس - بطل نوبي بيحور - بطل نوبي بيتيسوكوس بى ـ كانانا ـ قلعة بيتوسيريس - معبد ( تونة الجبل ) بيليزيوم بتری ، سیرفلاندرز بتری ، حفریات بنبتاوى - الاه بترى ، وبرونتون \_ حفريات ، اللاهون بىي حسن - معبد ، طيبة بترى وانجلباخ - حفريات هيليوبوليس بنحس ، وزير ، السلسلة يترونيوس بنوت ، معبد ، مقبرة (أنظر عنيبة) إبيانخي - ملك (أنظر الكرنك ، نباتا) بنسلفانيا ، جامعة (حفريات ، بى - بسيت ( أنظر تل بسطة ) ممفیس ) سلاك \_ فيلة بننتو ، معبد العمارنة بيلاستر - زوسر بيبي الأول - ملك ( يوبسطة ) بيلين ، مسيو موريس ميلين -حفريات الكرنك بيبى الثاني - ملك ( أهرام سقارة ) بنوتم الثاني ، الكرنك ابيدوس بسب خنو الأول - ملك ، الكرنك بيبى - نخت - أسوان ( معبد ) بيبى - أونخ - ( معبد ) بيثدوم بير – أتوم بيياى - حاكم اثيوبيا بير ـ اجبت بسای ۔ نحیات بير ـ حاتحور ، طيبة ، جبلين بوكوك مستر د٠ بوكوك ، حفريات بیر - میدحیت بور سعيد بوتاسميتو \_ مخطوط في أبو سمبل بیر بتاح ۔ جرف حسین ( معبد ) بوتيفار بیرنج ، مستر بیرنج ، حفریات برا \_ هر \_ اونامف (امير معبد طيبة) بير \_ سوبك ( كوم - أومبو ) اله بريميس بارفا (قصر أبريم ) بير ـ سوبد بساميتيكوس - الأول ( بسماتيك بير ـ أوباستت الأول ) ( السيرابيوم ، ممفيس ، پیشیدو - معبد (طیبة) الفنتين ) بسيور ـ حاكم أثيوبيا بساميتيكوس - الثانى ( خونسو ، بسيور - عمدة أبو سميل ) بسيور - معبد - طيبة

بعثة سيساتت بتاح - حوتب (الثاني) (معبد مقارة) إبروفيسور ارتيميدوس ( بني حسن ) بتاح - نفرو ، أميرة ( أنظر هوارة ) ابروفيسور ويلهام سبيجلبرج ، حفریات ، طیبة ابروفيسور ستيندورف ، الهـــرم الثاني ، حفريات ( 🗀 ) تشويس (ملك) تشينوبوسكيون (القصر والصياد) اتوابیت ٠ ( أنظر مقابر ، مومیاء ، توابیت کهنه آمون ) اتماسيح ( أنظر الكرنك ، كوم أومبو ، الأقصر ، ممفيس ) تماثيل ضخمة ، ( انظر الكرنك ، فيلة ) تل دافانا تيودور ، مستر تيودور ديفيز ، حفریات ، طبیة بطليموس السابع - يـورجيتس اتل الفراعين (حفريات ) كفر الشيخ تماثيل الهكسوس ( أنظر تانيس ) تمثال نصفى للملك خاسخ \_ موى \_ أبيدوس تماثيل من اللشت ( الجيسزة ، الأهرامات ، سقارة ) إتافا \_ معبد (أنظر معبد تافا) النوبة

اتحارقة \_ ملك ( أنظر الكرنك ،

بساميتيكوس - الثالث (الكرنك بيجا) ، بيرميديا باسيليز ، الدكة ( انظر معيد الدكة ) البحيرات المقدسة بتاح - اله (أنظر الكرنك) بتاح - أم - حاب ، معبد - طيبة إبيوت الأرواح بتاح شبسس ، معبد - أبو صير بتاح - سوكر ( أوزوريس ) ، اله ، دندر ة بتاح ــ تانن ، اله ، ادفو بطليموس الأول ، سوتر الأول ، معبد - أسوان بطليموس الثاني ، فيالدلقوس فيلة ، الكرنك بطليموس الثالث ، يورجيتيس الآول ( الأقصر ، أسوان ، ادفو ) بطليموس الرابع ، فيلو باتور \_ الكرنك ، جزيرة سحيل ، فيلة \_ الدكة ) بطليموس الخامس - ابيفائز ، فيلة ، أسوان بطليموس السادس - فيلوميتور . الكرنك ، اسنا - كوم أومبو ، فيلة ، دابود ) الثاني ، الكرنك ، فيلة ، الكاب ادفو ، كوم اومبو ، دابود ) بطليموس الثامن - سوتر الثاني ، معبد دندرة ، الكاب ، ادف و ، فيلة ) بطليموس العاشر - الاسكندر ، دندرة اتل المسخوطة بطليموس المادي عشر ديونيزوس | تل المقدام - معبد أوليتس ، ( دندرة ، الكرنك ، اتاج فرعون ادفو ، كوم أومبو ، فيلة )

بويم \_ رع طيبة

مدينة هايو ، كلايشة ، فيلة ، تحتمس - ملك اتحتمس الأول - ملك ( أومبوس ، سمنة ، نباتا ، نورى ) الكرنك ، الأقصر ، الدير البحري ، تاحيلخيس \_ الكرنك مدينة هابو ، طيبة ، اسوان ، تبكلوت الثاني - ملك ، ( الكرنك ) سمنة شرق وغرب ) تاكيرال \_ ملك تاكومبو ، منطقة تحتمس الثاني - ملك ( الكرنك ، تالميس (كلابشة) الدير البحرى ، مدينة هابو - معبد تانجامي بوهن ، سمنة شرق ، غرب ) تانيس تحتمس الثالث - ملك ( مسلات تانوت - آمون - ملك (أنظر النوبة ، تحتمس الثالث ) أعماله ، آثاره حقل الاهرامات ، نباتا ، جبال في هيليوبوليس ، اييسدوس ، برقل ، مروی ) دندرة ، كوبتوكس ، أومبوس ، تابیه ( أنظر طیبة ) الاقصر ، مسلة الأقصر ، مسلة تافیس ، أنظر تافا ( معبد تافا حاتحور ، بهو الأعمدة بالكرنك ، باسوان ) الدير البحرى ، مدينة هابو ، تابوسيريس - ماجنا ( أبو صوير ) طيبة ، السلسلة ، كوم أومبو ، تاسنت - نوفريت - الاهة النوبة ، بيجا ، معبد عمدا ، تاتی - معبد - طیبة قلعة سمنة شرق وغرب ، قصر تورت ، الاهة ابريم ، قارس توسرت - ملكة (طيبة ، معبد عمدا ) تحتمس الرابع - ملك ( تمثاله وآثاره في هيليوبوليس ، الجيسزة ، تبتونيس تفنوت - الاهة ( فيلة ، كلابشة ) أبو الهول ، العمارنة ، أبيدوس ، تفییب - معبد ( اسیوط ) الاقصر ، الكرنك ، الكاب ، نباتا أسوان ، كورسكو ) تل الرتابا توت \_ عنخ آمون \_ ملك ( أنظر آثار تترى \_ معبد \_ العمارنة توت عنخ بالمتحف المصرى ، مقبرة تنت - فریت - معبد ، طیبة توت في الاقصر وادى الملوك ، تنتبرا ( معبد دندرة ) مومياء وقناع توت عنخ ، اكتشاف تب - تيه ملكة المقبرة ، الأقصر ، أومبوس ، تيتى - ملك - أهرام ( سقارة ) الكرنك ، الدير البحرى ، مدينة تيتي أمير هابو ، طبية ، أسوان ، قلعه تيتى - الشيخ سعيد - أمير سمنة شرق وغرب ، كارتر ، تنوسرت \_ ملكة كارنارفون ) تا \_ أميرة أتوت \_ عنخ \_ آتن ( مومياء ) تحوت ــ اله

توتو \_ معبد \_ العمارنة تسود تويرشا تای ـ تمثال ـ معبد ـ سقارة توم ـ اله توشکا (توسکی) تورا - محاجر مدينة هابو تونيب توفيوم توماس تونة الجبل (انظر حفائر تونة الجبل) تحوريس \_ الاهة تحوت - معبد ( هيراكونبوليس ) تحوت \_ معبد ، طيبة تحوري - أمير تحوت - أم - حاب ، معبد - طيبة تحوت \_ حوتب \_ معبد \_ البرشة تحوت - حوتب - معبد تحوت \_ موس \_ أمير تحوتی - مهندس معماری ( 0) تحوت - نخت ، معبد ، الشيخ سعيد تحوت - نفر ، معبد ، طيبة ثبن - أوبت - أميرة تايبريوس - الامبراطور تايبريوس ثنت - معبد ( بني حسن ) ( دندرة ، المدامود ، كوم أومبو ، إثنتاس - معبد ( مدينة الكاب ) فيلة ) تحنة الجبل ثيتو - معبد تايم - أن - حور ( دمثهور ) تى ـ مو ـ ملكة تير حاكاج - ملك ( انظر تحارقة ) تيتى \_ ملك \_ معبد \_ طيبة (ج) تييى - ملكة - تل العمارنة ، مدينة هايو جاردنر ، دکت ور الان جاردنر توسكى ( انظر توشكى ) (حفریات) تراجان ( الامبراطور تراجان ) ( أنظر دندرة ، أسنا ، كوم أومبو ، | (حفریات) فيلة ، كلايشة ) تروجسا (حفریات)

تیتوس - مستر تیتوس - حفریات ، تانیس ( مدینة تانیس ، اهم آثارها ،

دافنای ، مصطبات فرعون - الهرم الثاني - هرم سنوسرت النالث -هرم مزغونا \_ هرم الليشت في العمارنة ، ابيدوس ، أوزيريون ، دندرة ، المدامود ، الكرنك ، معبد القرنة - الرامسيوم ، معبد منفتاح ، دير المدينة ، مدينة هابو ، الكاب ، هيراكونيوليس ، ادفو ، أسوان ، كلابشة ، وادى السبوع ، مدينة واتفا ، وازيت .

ثينونا - معبد ، طيبة ثيودوروس - (الأسقف ثيودوروس)

ئومبسوس - ( قلعة ثومبوس ) تل الأمديد (أنظر أيضا مقبرة مندليس)

جوتييه ، مسيو ه ، جوتييه جوتييه ، مسيو ح١٠٠ جوتييه

(ح) جيد - اله جبل - الجبل الأحمر حا۔ اب ۔ رع جبلين ( منطقة أثرية ) حاتويرس (المنمحات) حمامات ( أنظر وادى الحمامات ) جيميش - معبد جرف حسين - ( أنظر معبد جرف حابى - اله النيل (أنظر معابد ادفو) حسين ) أسوان حابى ابن حورس (أنظر معابد ادفو) جيرمانيكوس معبد الامبراطور جيرمانيكوس حار - أخت - اله إحار - أم - حاب - ملك ( الاقصر ، الجسرزا جيتا - امبراطور الكرنك ) جيزة - ( اهرامات الجيزة وآثارها ) حار - ام - حاب - كاتب طيبة جوردیان ( امبراطور جوردیان ) احارندوتس ـ الم جوشن حار حوتب جورنج ، لفتنانت كوماندور هه ه احار يشلف \_ المه حار ماسيس - اله جورنج جريبو - مسيو ١٠ جريبو مهندس حبرى - رع - أتوم - اله حفر (طيبة) حرموس - معبد - هيراكونبوليس جريفيت ، دكتور ف جريفيت حار ناخت ـ كاتب جاکویر - حفریات سقارة حارويرز - اله جيبروبوام - ملك حاربوكراتس - اله ( كوم اومبو ) جونسون ، مستر جونسون - حفريات حار بشاف - اله جونديت ، مسيوج جونديت - حفريات حار سييزيس - اله ( الحراسيس ) جوزيف حار سماناو - اله جونکر ، مسیو هیرمسان جونکر - حوارا - معبد ( هوارة ) حفريات حملة هارفارد \_ بوسطن ( دكتور جوستينيان ، امبراطور ادواردز جزيرة الفراعنة حار واتت - خت - معید - سقارة جبل سيدمنت حيسيا - الحيسيا حاتمور - اب (اترييس) جد ۔ حسر جدف \_ رع \_ اله حاتحور - الاهة ( أنظر كوم أومبو ، فيلة ، دندرة ) جسر - نوب حاتحور - ايزيس - الاهة جدف \_ بتاح \_ اله حاتتوب ـ محجر ( انظر محاجر جبيــل جرجـــا أسوان )

حتشبسوت - ملكة ( أنظر الدير إحجر رشيد البحرى ، الكرنك ، مسلة حتب - حرس - اميرة حتشبسوت ، مسلة مدينة هابو ، حتب - سخموى كوم أومبو ، قلعة سمنة شرق ، حمورابي \_ ملك \_ أنظر قوانين حمورابي حور محب - أمير ، ملك (خ) خا - أم - جت ، معبد - طيبة خا \_ ام \_ ست \_ أميرة \_ طيبة حينو سوتب ( معبد طيبة ، السلسلة ) | خفرع - انخ - معبد بالجيزة (ملك) حب \_ زيفا \_ ( معبد \_ أسيوط ) خرابة \_ اهريت خاروسف - معبد - طيبة خشبة باشا - حفريات - أسيوط خاستی - ملك - معبد أبيدوس خاتعنة \_ منطقة حفريات خای ۔ وزیر خيمينو ( هيرموبوليس ) خيميس - أخميم خينوي ( السلسلة ) خنت - أم - سمتى - مخطوط خنتی - امنتو - ملکة خنتی - من ( اخمیم ) ختزر - ملك ( أبيدوس ) خبر - كى - رع ( أنظر سنوسرت الأول ) خبرى ـ اله خیتی ( اخنای ) ملك ، معبد حوت - بث - معبد (انظر بنی حسن) خیتی - معبد ( بنی حسن ، شط الرجال ) خيتي - طيبة خومنو - هيرموبوليس خنيم هوتبي - القزم

غرب ، قلعة بوهن ) حاتوشيليش \_ ملك حنطاوی ، أميرة حینی - معید حينو - مهندس حفر حينوتشن - أميرة حقت \_ الاهة حقيوب - معبد - أسوان حريحور - ملك - الكرنك حير خوف – معبد – أسوان حيتيفريس - ملكة حيتيفرنبتي - أميرة (الجيزة) حیتریت - سنومبرت الحيثيون حور - ملك - دهشور حورس - اله حور - بيهودتي - اله حورس - خنتی - خت - اله حورس - ابن - ایزیس ( أنظـر الحراسيس) حورس - ساند - اله حوش - محاجر الحوش حوتی ۔ ملك دهشور حفريات المعهد الفرنمي حفريات نافيل وهول - طيبة حفريات - نافيل (انظرتلالسخوطة) خنيمردو حجر بالارمو

خنیم حوتبی امیر (معابد بنی حسن) دمنه ور خنوم ــ اله دنيانيا خنوميت، الاهة ، كنز (معبد دهشور) دانوس - اخميم الخوخة ( أنظر طيبة ) دافنياي خونسو - تابوت دانیس ، م مج و دانیس ( حفریات خونسو - اله ( أنظر معابد الاقصر ) طيبة ) الكرنك ، كوم أومبو ، ادف و اداريوس - ملك فيلة ، السلسلة ) دافيز ، مستر ن و دافيز خونسو - تاریس - ( أنظر مزار في ديكاني الكرنك ) ديدف - رع - ملك (أنظر أبو رواش) خونسو \_ حور \_ اله ديدوين ـ اله خونسو - نفر - حتب - شو - اله دهمید ـ دهمیت خوينوخ - معبد دير الجبراوي خوفو ( ملك ) أنظر الأهرامات ، حير المدينة ( أنظر طيبة ) الجيسزة دير ريفا خوفو - انخ - تابوت ( اسوان ) دین ۔ ملك خونيس - معبد - أسوان دندور - معبد دندور ( أنظر معبد خوى - معبد - أسوان دندور ۱) خيان ( تمثال ملك ) دندرة - معابد دندرة (أنظر معابد) خونصو - جزيرة الدر \_ معبد الدر ( أنظر معبد الدر خنتكاوس - ملكة باسوان ) خسان ديوتوبت - ملكة ( أنظر طيبة ) خيتي دجوت ( أنظر تحوت ، اله ) ديانا - الاهة ( انظر معابد ديانا ، (a) معبد ایزیس ) دابود ( معبد دابود ) أنظر أسوان ، ديميرى النوبية ديودوروس دبنارتی ( قلعة دبنارتی ) أنظر ديونيسوس ( قصر قارون ) ديوسبوليس ماجنا ، طيبة أسوان ، النوبة ديوسبوليس بارفا داجي - معبد - طيبة دهشور ( أنظر أهرامات دهشور ) دير أبو النجا (أنظر ذراع أبو النجا) دروة ( دروة أبو النجا ) دخامون \_ ملكة دكة ( انظر معبد الدكة بأسوان ) دشاشة دیات - معبد ( بنی حسن ، اسنا ، ) كوم أومبو دومیتیان - امبراطور دومیتیان ( أنظر دندرة ) دور جاینارتی ( أنظر قلعة دور جاينارتي ، النوبة ) دور فیتی ۔ مهندس حفر (طیبة) دواموتف - اله (طيبة) دوروموس - ملك دواريس الدير البحرى ( انظر الدير البحري ، مومياءات ، بقــرة حاتحور ، حتشبسوت

### (ر)

رع ـ اله ( أنظر طيبة ، الكرنك ، كوم أومبو ) رع ـ آتن ـ اله رع ـ حار ـ آخت - اله راحينم - أميرة راحوتب - تمثال راميس - اخت - تمثال راميسن - احت - معبد طيبة الرملة راموس ، معبد (طيبة ) راموس ، حاكم طيبة راموس ، كاتب ( تل العمارية ) راموس الاول - ( ملك ) أبيدوس ، الكرنك ، طيبة ، القرنة رمسيس الأول ( الأسرة التاسعة عشرة ) ، أبيدوس رمسيس الثاني ( أنظر آثاره في ارمسيس العاشر ( وادي الملوك ، هيليوبوليس ، اللاهون ، معبدا معبد طيبة )

أبو سمبل الكبير ، الصغير ، الجيزة ، ممفيس ، هوارة ، اهناسيا - أبيدوس - دندرة ، قفط ، أوميوس ، المدامود ، طيبة ، الأقصر ، القرنة ، الدير البحرى ، الريمسيوم ، دير المدينة ، مدينة هابو ، المومياوات ، ارمنت ، الكاب ، السلسلة ، كوم أومبو ، ایلیفنتین ، اسوان ، جرف حسین، كوبان ، معيد عمدا ، معبد الدر قصر ابريم ، نباتا ، المتحف المري)

رمسيس الثالث ( انظر آثاره في ممفيس ، دنـدرة ، أومبـوس ، الاقصر ، الكرنك ، الريمسيوم ، دير المدينة ، مدينة هــابو ، طيبة ، ادفو ، السلسلة ، أسوان ) رمسيس الرابع ( أنظر آشاره في الأقصر ، الكرنك ، مومياء ، طيبة ، ادفو )

رمسيس الخامس (أنظر الكرنك) الأقصر ، اكتشاف مومياء )

رمسيس السادس ( أنظر تمثال ، الأقصر ، عنيبة ، الكرنك ، كوم أومبو)

رمسيس السابع ( أنظر الأقصر ، الكرنك )

رمسيس الشامن ( انظر الاقصر الكرنك )

رمسيس التاسع ( معبد طيبة )

رمسيس الحادي عشر ( الكرنك ، إزوسر - الثاني - ملك ( أنظر هرم معبد طيبة ) ســقارة ) رمسيس الثاني عشر ( الكرنك ، إزاو - ملك معبد طيبة ) زفاى - جعبى ملك رانو - نفر - مثال زاوية الأموات ( أنظر اهناسيا ) رأس فرعون ( أنظر نباتا ) إزاوية العريان ( أهرام الجيزة ، الريديسيا ــ معبد أبو صير ) ريهو - بوم - ملك ازقازيق ( أنظر تل بسطة ، الفيوم ) رخمی - رع - معبد طیبة رايسزنر ، دكتورج، رايزنر ( m) ( مستكشف وعالم ) ريموشنتي - معبد - بني حسن اسراديب الأموات في الاسكندرية رينينيت \_ الاهة سومر كالرك (أنظر حفريات سومر) رينيي - معبد الكاب سيسيل ، ليدى وليم سيسل ريشيب - اله ( أنظر آلهة النوبة ) / ( حفريات أسوان ) الرطابة - تل ( أنظر تل الرطابة ) إسينوبوليس ( أنظر حفريات ) ريحاوي - أمير بيبلوس ساباجورا - قلعة ( أنظر أسوان ) الرزيقيات سابنی - معبد ، مقبرة (أنظر أسوان) الروبرز - ( مجموعة مقابر قديمة ) إساع الحجر ( صان الحجر ) تانيس سفخت \_ الاهة الروضية سقط الحنا رونبيت - الاهة روی ، مستر الان ، روی (حفریات \_ اساحو - رع - ملك ( انظر آشار طيبة ) أبو صوير ) سعید باشا ، حاکم روی ، کاتب ، معبد طبیة سای ـ جزیرة الروبيات سقارة - ( أنظر آثار سقارة ، رع - حوتب الاهرامات المدرجة ) رع ۔ موسی الرافدين - ( أنظر بلاد الرافدين ) | سولت ، مستر ه ، سولت - حفريات رمسيوم - ( أنظر الراميسيوم ) إسان الحجر (أنظر أيضا صان الحجر ، اسوان ، أبو سمبل ) تانیس ) سارا \_ قلعـة (;) مساتارنا ساتت - الاهة ( أنظر دندرة ، ادفو ) زوسر - ملك ( أنظر آثار سقارة ) اسوس - مدينة قديمة

سكافر ، دكتــور ه ســكافر، سنمت ( أنظر جزيرة بيجا ) سن \_ موزا \_ ( معبد أسوان ) (حفریات أبو جراب ) سکیاباریللی ، بروفیسور - حفریات ، سن - موت - ( مهندس معماری ، الكرنك ، الدير البحرى ) معبة سے کونیفو ریث ، دکت ورج ، اسخریب - ملك سينوفر - ملك ، تمثال ( وحارس سكونيفوريث للماشية ) سن ـ رع ـ ملك سنوسرت الأول - ملك ( أنظر آثار سيباخ - ملك سيبيك - اله ( أنظر أيضا سوبك ) السلسلة ، هيليوبوليس ، الكرنك ، أبيدوس ، أسوان ، معبد عمدا ، سبيك - حوتب - ملك ( تارينس ، الأقصر ) معبد بوهن ، الدير البحري سنوسرت الثاني - ملك ( أنظر آثار سبكا ـ نخت ـ معيد ـ الكاب اللاهون ، قفط ، بنى حسن ، سيبك \_ نوفرد \_ ملكة ( أنظـرا أسوان أهرامات الجيزة ) سنوسرت الشالث ( أنظر أهرام سيبك - رع - اله دهشور ، اللاهون ، المدامود ، سيبينتيوس (آثار سمنود) أبيدوس -أسوان ، الكرنك، معبد السيوع - معبد ( أنظر معبد وادي عمدا ، قصر ابريم ، سمنة شرق ، السبوع بأسوان ) سيدنجا - معبد ( أنظر النوبة ) غرب اسينوي سحيل - انظر آثار جزيرة سحيل ) اسيبتينوس - سيفيروس - امبراطور سيكر - اله ( أنظر أيضا سوكر ) سخ - مخ - توی - رع - ملك سكن - رع - ملك ، تابوت سرابة الخادم - سيناء ( الكرنك ) سخ - مخ - توی - رع - ( أنظر سيرابيوم سيرابيس ( lkelage سخمت - الاهة (أنظر تمثال في اسرقت - الاهة سيسبى الكرنك ، كوم أومبو ) سيليفت - الاهة سیشیب ـ ایب ـ رع ـ معبد سمنة \_ قلاع ومعابد ( أنظر قلعة سيشو \_ معبد ( أنظر آثار تونسة سمنة شرق - قلعة سمنة غـرب الجبل) سيتاو \_ حاكم أثيوبيا ( أنظر الكاب ، بالنوبة ) اسوان ) سینی - معبد سیتاو ، کبیر کهنهٔ نخبت ( معبد سينيب - قزم سنكا \_ أمن \_ سكين ( ملك نباتا ) | الكآب )

سيث \_ المه است - حاتحور - ميريت - أميرة سیت ۔ حر ۔ خوبشیف ( أمير ، دهشسور ست - رع - ملكة ، معيد طيبة معدد طبعة ) سیتی الاول - ملك ( أنظر آشار اسمنح - رع هیلیوبولیس ، بنی حسن ، سنفرو - هرم - دهشور ( هوارة ، المدامود ، الأقصر ، الكرنك ، كوم أومبو ) مدينة هابو ، طيبة ، جبلين ، سوكار - اله ادفو ، السلسلة ، قصر ابريم ، إسوكار - أوزوريس - اله الريديسية ، قلعة كوبان ، معبد | سوليب \_ معبد عمدا ، نباتا ، مروی سويد ـ اله سيتى الثانى - ملك ( أنظر آثار معبد اسوكوس - اله - أنظر سوبك الاقصر ، الكرنك ، طيبة ، اسويموث - معبد - طيبة أبو سميل سوتنخ ـ اله سيتى - نائب الملك - أسوان سوتى الأول - معبد ( تل العمارنة ) ست - نخت ملك ، معبد ، طيبة موتى الثاني - معبد ( تل العمارنة ) ستنى - حامويست ( ورق بردى ) سوان - أنظر أسوان سمنة شرق ( أنظر قلعة سمنة شرق سيين - أنظر أسوان بالنوبة ) سوكر ـ اله سمنة غرب ( أنظر قلعة سمنة غرب مرجون - الأول - ملك بالنوبة ) مرجون - الثاني - ملك سيلكو - ملك ( أنظر ، نباتا ، مروى، إسودان - ( أنظر آثار السودان معبد كلابشة ، النوبة ، جبل برقل) الشحمالي السلسلة ( أنظر آثار السلسلة ) سفن - ( أنظسر سفن ومراكب سبتاح \_ ملك ( أنظر الدير البحرى ، [ الشمس ) طيبة ، السلسلة ، أسسوان ، النوبة ) (ش) سيرنبوت الأول - معبد ، مقبرة شاباكا - ملك (أنظر الأقصر ، الكرنك أسوان سيرنبوت الثاني - معيد ، مقبرة ، مدینة هابو ، کورو ، نباتا ، مروى ، أسوان أسوان شاباتاكا - ملك ( أنظر الاقصر ، سيتامون - أميرة ست -- حاتحور - ايونت -- أميرة | كورو ، النوبة ، نباتا ، مروى ،

> أسوان اشادوت سمقبرة

ست - حاتحور - أميرة ( أنظــر

اللاهون )

شلفاك - قلعة (انظر أسوان ، النوبة) | الشلال الثالث ( أنظر ابيدوس ، شقفة ، كوم الشقافة ـ حفريات النوبة ) شط الرجال الشلال الرابع ( أنظر نباتا ، جبل شيدت ( مدينة الفيوم ) برقل ) شندى - ( أنظر السودان الشمالي ) شیدو معبد ، دشاشة تشينوبوسكيون (قصر الصياد) شيخ عبد القرنة ( أنظر منطقة الشيخ تشوس ... ملك عبد القرنة ، طيبة ) شيفييه - مسيو ه ٠ شيفييه شيخ البلد (' أنظر تمثال شيخ البلد (حفريات - الكرنك ) بالمتحف المصرى) شيخ عبادة (' أنظر منطقة الشيخ (ص) عبادة وآثارها) صيد ( أنظر مشاهد صيد ) الكرنك شيخ سعيد ( أنظر الشيخ سعيد ) الأقصر - مقابر الأمراء شيسس \_ اله صا الحجر ( أنظر تل الفراعين ، شبسس - كاف - ملك ( سقارة ) غرب الدلتا) ششنق الأول - ( الكرنك ، السلسلة ) صان الحجر ( انظر ساقارة ، معبد شس - حوتب سنوسرت ) شيبيلوليوما \_ ملك الحيثيين الصحراء الشرقية (انظرعصرالبداري) شوتب الصحراء الغربية ( انظر اهل شــو ــ اله العوينات ، النوبة ) شونة الزبيب - حفريات - أبيدوس | صقلية ( أنظر قادش ، جزيرة ششنق الثاني ( أنظـر النـوبة ، مردينيا) مروی ) صور ( أنظر طيبة ، تانيس ) ششنق الثالث - ( أنظر طيبة ، صومال ( أنظر معبد الدير البحري ، صان المجر ) الكرنك ) ششنق الرابع - ( أنظر طيبة ، صين ـ أنظر بلاد ما بين النهرين الأقصر ) صناديق وجرار - انظر مقابر النوبة شمنق الخامس - ( أنظر الدلتا ، صناديق - توضع فيها الحلى والقرابين النوبة ) (由) شبسكارع \_ ملك شسكاف \_ ملك طيبة ، ( أنظر تحت عنوان معابد الشلال الأول ( محاجر أسيوط ) طيبة ) الشلال الثاني - ( أنظر منطقة كرما ، طهارقة ( ملك ) ( أنظر النوبة ، النوبة ) نباتا ، مروى ، الكرنك )

طهنا الجبل ( انظر مقابر طهنا الجبل فيليب - ارهيدايوس - الكرنك بالمنيسا )

(3)

عا ... خبر ... كارع ... سنب ( ملك ) فيلوباتور ( أنظر أمبراطور ) عنخ - ثاوی ( ملك ) عندس \_ بيبى \_ ملكة العقرب ( الملك العقرب ) ، نارمر فيرشا ، برفنوار فيرشا - حفريات ، عج \_ اب (ا کاهن ) عا ۔ أوسر ۔ رع عا ۔ حوتب ۔ رع عا ۔ خبر ۔ ان ۔ رع عا ۔ قنین ۔ رع عنخ - تيفي - ملك عندو - (ا ملك ) عبد القرنة (انظر الشيخ عبد القرنة) | فرس الماء ، فرس النهر ( حيوان عســقلان عيد ثلاثيني

( **e** )

فاقوس ( أنظر تل بسطة ). الفيوم ( انظر كيمان فارس بالفيوم ) قبرص ( انظر مقابر قبرصية ) فبرث ، مستر س٠م٠ فيرث فرس ( أنظر قلعة فرس بالنوبة ) فرنكفورث ، دكتور ها فرنكفورث فریزر ، مسترج و فریزر ( مهندس حفسر ) حفر بات

طرة ( أنظر الهرم المدرج ، زوسر ) إفراش فرعون ( جوسق أو كشك ) الفلسطينيون ( أنظر النوبة ) فيلوتيرس فيويس ــ ( أنظر بيبي ) فوينكس - ( أنظر نصوص الأهرام ) فا - نوفر ( اهرام أمن - أم حات الأول)

سيجلين ) جيزة فايس : كولونيل هواردفايس الفرس ، ( أنظر بلاد الفرس ، مملكة بابل ، ایران )

فوق سيجلين ( انظر حملة فون

مومياءات قطط

فينقيا - (انظر أبو صير ، بلاد النوبة) مقدس )

(ق)

قنال - الدلتا ، أسوان . فيلة ( انظر معابد فيلة باسوان ) القطة المقدسة ( انظر تل بسطة ) قسطنطين (الميراطور) قلاع (ا خرائب لقلاع قديمة ) قادش - (ا أنظر معركة قادش على جدار معبد أبو سمبل ، الأقصر ، الكرنك ، الرمسيوم ، رمسيس الثاني ) فيروس ، مستر لوسيوس فيروس ، إقائمة باسماء اللوك في أبيدوس \_ والكرنك

( م ۲۱ \_ الآثار المرية )

قائمة باسماء الملوكِ في الاقصر ، النوبة إقصر العمارنة ﴿ انظر اختات ون ، العمارنة ) قلعة (' أنظر قلاع مختلفة ، قلعـة القصيا کوبان ) قمبيز - ملك ( أنظر طبية ) قلعة كمة ( انظر قلعة سمنة شرق ، قرقميش ـ ( انظر قادش ، الفرات ، سمنة غرب ) جبيل) قردة - (ا أنظر أيضا قردة مقدسة ، قلعة مهندى بابون ) قعار - معبد ، الجيزة ( 의 ) القنطرة قصر العجوز \_ معبد كتاب جيتس قصر البنات كتاب تحات كتاب الموتى قصر الصاغة كاليجولا - امبراطور ، ( أنظر معبد قصر ابريم ـ قلعة كلايشة ) قصر ـ قارون القصر والصياد كامسى ، ملك ( أنظر مقيرة كاميل ) القصاصين كانديس - ملكة (' أنظر النوبة )' کابارات ، مسیو جان کابارت -قب \_ هسنويف \_ اله القيس حفريات قنسا کاراکالا \_ امیراطور قرطاسی (ا أنظر معبد قرطاسی كارنارفون (ا أنظر لورد كارنارفون ، ياسوان ). مقيرة توت عنخ آميون ، المتحف قفت ( أنظر قونبوس ) المصري) قرطاس کارتر ، دکتور هوارد کارتر ( انظر قبة الهوا مكتشف مقبرة تسوت عنخ آمسون يوادي الملوك) قويبل (ا مستر قويبل - حفريات هيراكونبوليس ، سقارة ، مقابر كافيجيليا ، حفريات کلودیوس نے امیراطور الملكات ) القرئة (' أنظر طيبة ، الشيخ عبد كيليوباترا - ملكة القرنة ). الكرنك ( أنظر معايد الكرنك وأثار قرنة مرعى الأقصر ) قرطة \_ معيد كومودوس - امبراطور قوس كوبتوس (ا جيفت ) معيد القصبر كورنيليوس جالوس

(2) كروكوديليوبوليس ( انظر مدينسة الفيوم ، جبلين ) لوحات هنری رع ـ سقارة کوسـای كانبوس (' انظر مرسوم كانبوس ) الاتوبوليس ( أنظر آثار اسنا ) لبنان (' أنظر الفينيقيون ، طيبة ) الكآب - (' أنظر آثار الكاب ) ليجرين ، مسيو جورج ليجرين كفر عمار كفر ترخآن ( الكرنك ) ليونتوبوليس (' أنظر تل المهدية ) کع ۔ جیمیش ۔ معبد ليبسيوس کع ۔ جیمینی ۔ سقارۃ ليبيون كاهون كاكاو ــ ملك ليكوبوليس ( انظر حفائر أسيوط ) کا ۔ کم ۔ کیو ۔ معبد باسوان لوفر \_ ( متحف في باريس ) كلابشة ( انظر معبد كلابشة باسوان ) اليبيا - ( انظر آثار النوبة ، كوش ) لشت ، اللشت - (أنظر هرم أوناش) كاموس \_ ملك كارانيس - (' أنظر كبوم أوشيم ) الاهون ، اللاهون - (' أنظر الفيوم ) كاريئين ، سقارة كاشتا - ملك (انظر النوبة ، مروى) ( 0) كع - ويت - أميرة مشاهد للماشية - مكت - رع كاي - معيد (اتل العمارنة) مزار بقرة حاتحور كفتيئو معهد شيكاغو الشرقي \_ آثار كع \_ ابرا \_ شيخ البلد \_ سقارة مسلات كليوباترا كرما ( انظر آثار كرما ، جبل برقل ، مشاهد الأوز ( أنظر أوزميدوم -) مروی) مراسم تاسیس ( انظر مراسم تاسیس كيس ( أنظر القوصية ) المعابد ) ، كوم اومبو كوروسكو - (منطقة أثرية ، حفريات) مقابر الخيول ( أنظر : جبل برقل ، كوشتامنا ــ معبد نياتا ، مروى ، السودان الشمالي) كورو (' أمراء هوارة ) مشاهد صيد ( جدران المعابد ) کوری \_ قلعة کوری كوم أومبو (' أنظر آثار كوم أومبو ) معبد هويا ب العمارنة معبد ایبی - طیبة کریت (ا انظر، جزیرة کریت ) معبد ایبی - دیر الجبراوی كنعيان مقبرة أبيس کوش ۔ امبراطوریة كوم الأحمر (' انظر الكوم الاحمر ) مقبرة بنوت - أسوان كيمان فارس ( انظر الفيوم ) معبد - ايدو

ماندولیس ـ اله معبد امحوتب -- سقارة ماركوس أوريليوس - امبراطور معبد انتيفوقر - طيبة محاجر المعصرة معبد اینینی ماسبيرو ، سير جاستون ماسبيرو معبد ایبوکی ـ طبیة معبد ايزيوم مصطبة ، مصاطب (ا أنظر سقارة ) معبد - ايبي (' العمارنة ) مصطبة فرعون المطرية ( أنظر هيليوبوليس ) متحف توت عنخ آمون ( اللاهون ) أنظر أيضا آثار توت عنخ آهون ماكسيمنوس - امبراطور بالمتحف المصرى ، مقبرة بوادى ماى - ملاحظ أشغال الملوك مای \_ مهندس معماری (' انظر أهرامات ) مقابر الملوك ( أنظر وادى الملوك ، وادى الملكات ، الأقصر ، طيبة ، ماى - رئيس ميناء - طيبة معبد ماى \_ العمارنة اسوران ) مسيو بيير لاكاو - حفريات مايانارتي - قلعة ( انظر قلعة مجوهرات من اللاهون مايانارتي بالنوية ) معبد راموس - حفريسات جامعة مزغونا - هرم مدينة الفيوم لفيربول معبد الدر ( انظر الدر ) أسوان مدينة الغراب (اكوم أومبو) ماكليفر ، مستر راندال ماكليفر ــ مديئة هابو ( انظر طيبة ) مدينة وطفة حفريات ماکای ، مستر ۱۰ ماکای - حفزیات مدیر - حاکم ( انظر اسوان ) ماكرينيـوس - امبراطـور ( أنظـر ميدوم - ( أنظر هرم ميدوم ) كوم أومبو) محمد على ( حاكم ) مدامود - أنظر آثار المدامود ميجيدو ( أنظر معركة مجدو ) مابت \_ الاهة مهتى - أم - ساف ( أنظر مرينا ) مایت - کی - رع - ملکة مهتبیل - اوسخت - ملکة مايت - خا - أميرة محرقة ، معيد المحرقة بأسوان محت - رع ( انظر مقابر طيبة ) المحاسنة \_ الدلتا معبد ميخو - أسوان المحاسنة - مصر العليا مقبرة ميمون ( أنظر مقبرة ميمون محتويات مقبرة ماهر براغ \_ طيبة باسوان ) معبد ماحو - العمارنة میمون ، ابن تیتحونوس ماحوت - معبد - طيبة ممقيس من \_ مثال ماك - تاتن - أميرة

ميريتت ـ مين ـ معبد ، دشاشة مينا - ملك ميريت \_ رع \_ ملكة مينا خوفو مرميشاو - ملك منديس مير - حوتف - ملك معيد مينينا - طبية مینیباح - ملك ( منفتاح ، ممفیس ، میروی جبل السلسلة ، الكرنك ) مارسي ميرتسيجر - الاهة مينيس - ملك ميرسو - مخطوط في اسوان (' أنظر منیا ۔ معبد مخطوطات اسوان الصخرية ) مخ \_ مزار في السلسلة میسوی - حاکم آثیوبیا من - خبر ، معبد - طيبة ميتشجان ، جامعـة ميتشــجان \_ منتو - أم - حات حفريات - كوم أوشيم منتو ـ حر ـ خوبشف ـ أمير (' مقبرة متروبوليتان - متحف ( أنظر حفريات بالأقصر ) اللشت ، طيبة ١٠) منتو حوتب الثاني - ملك نن منتو حوتب الثالث - ملك ( طيبة ) ميجدول منتو الرابع - ملك ('طيبة) مين ـ اله ( انظر الاله مين ) منتوحوتب الخامس - ملك ( طيبة ) ماعت - ( أنظر الاله ماعت ) من \_ آمون \_ اله معيد ميرا - سقارة مينبرفا \_ الاهة معبد ماریس - بنی حسن ميناخت - معبد ( انظر طيبة، ١ ميرسنخ - ملكة السلسلة ) مير - خيرى - أمير ميرجيس ( قلعة ) أنظر قلعة ميرجيس میریکر ـ رع ، ملك ميتاني - ( أنظر النوبة .) میری ــ رع ــ أمير ميرى - رع الأول ( انظر الملك بيبي ميت - اشينا ( انظر ميت رهينة ) منفيس ـ اله الأول) ماري - رع الثاني - معبد - العمارنة مويريس موند ، دکتور روبرت موند ، حفریات میری ـ رع انحتیس ـ ملکة میریت - رع - هاستهف ( اهناسیا ) طبية ميريت - اميرة - معيد ( دهشور ) مورجان ، مسيو مورجان ( حفريات أبو صوير ، دهشور مبريتامون - أميرة مرينامون - ملكة مونتو ــ اله موجاجاس - امير ميريثامون ـ ملكة (الاسرة ١٩) مرجریت ، البروفیســور مرجریت مبريناتين - أميرة موری ۔ خفریات میری – تیتی – معبد – سقارة

```
متخف _ الاسكندرية
                [معبد ـ كوبتوس
      معيد - دايود - ( اسوان )
                                                  متحف ب أسوان
                                                  متحف ہ ملوی
          معيد الدكة ( أسوان )
                                        المتحف المصرى في القاهرة
                    معبد دافناي
                     معيد دندرة
                                                  متحف س معروي
                                                     موت _ الاهة
          معید دندور ( اسوان )
                      معيد الدر
                                                   موتمويا _ ملكة
                  معدد الليفنتين
                                        مواتاليش _ ملك الحبثين .
                    معبد ايليسيا
                                               مايسيرنيوس ، ملك
                    معيد اسينا
                                                   مقياس - النيل
                                              مسلات _ عين شمس
                    معيد جبلين
                                              مسلات _ الاسكندرية
                معبد خرف حسين
                     مسلات ـ حتشبسوت ( أبو سمبل ، أمعبد جيزة
                     هيليوبوليس ، الاقصر ، الكرنك ، معبد هوارة
                الدير البحري ، أموان ، فيلة ، معبد هيليوبوليس
                    معيد الهييا
                                                      سوليب )
                   معبد اهناسيا
                                                       مسلة بجيج
                    معبد ايزيوم
                                                          معابد:
                 معبد كوم أومبو
                                                معيد - أيا جودة
                    معيد الكاب
                                                معبد - أبو جيراب
                    معبد - أبو سميل الكبير ، الصغير معبد كويان
                                         معبد - أبو صير ( الدلتا )
                  معيد اللاهون
                    معبد الليشت
                                   معبد - أبو صير ( مصر العليا )
                    معيد المدامود
                                                  معيند - أبيدوس
                                           asyc - lalel - ( and )
                    معيد المحرقة
                    معيد ممقيس
                                                  معيد - العمارنة
                                                   معبد - أرمنت
                    معبد مندیس
                                                   معيد ـ اسوان
                    معبد ميدوم
                  معيد تل المقدم
                                                  معبد - بجراوية
                                    معبد - بيت الوالى ( أسوان )
                      معيد نياشا
معبد نياتا ( انظر النوبة ، السودان )
                                                  معبد بنی مسن
                   معبد أومبوس
                                                معبد - جزيرة بيجا
                                                مغبد - بوباستيس
                       معبد فيلة
        معبد - بوهن ( أنظر قلعة بوهن ) أمعبد أبو الهول ( الجيزة )
```

معبد زقر طامي امعيد الوادي معبد الريديسيا معدد سقارة ( 0) معيد السبوع نباشا معيد معبد سيدنجا معيد سحيل نباتا \_ ( النوية السودان الشمالي ) معبد سمنة معبد شيخور نجع الدير نهارين معيد السلسلة ناخت - قائد قوات - طيبة معيد طيبة معبد الكرنك ( بهو المتعمدة بالكرنك: اناخت - معبد ( بني حسن ) ناحت \_ وزير ( دار في العمارنة ) الأقصر ) معبد الخوخة ( مقابر ومعابد ، وادى إنا - نفر - كا - بتاح الملكات نابرت - الاهة نارمر - ملك ( انظر ابيدوس ) معيد الاقصر معبد هابو نوكرتيس معبد قرئة مرعى ناستسن \_ ملك معبد الشيخ عبد القرنة ( أنظر معابد ناب - آمون - كاتب - معبد طيبة ناب - آمون - كاتب حسابات - معيد ومقابر ) مقابر الملوك ( وادى الملوك بالاقصر ) طييــة مقابر الملكات (وادى الملكات بالأقصر) إناب - آمون - نحات ، معبد طيبة مقابر النبلاء والامراء ناب - آمون - حامل العلم - طيبة نب - أم اخت - معبد ( الجيزة ) مقابر بنی حسن نب - حتبتی - خارت - معبد دهشور مقابر الكاب مقابر طببة نب - كر - رع - ملك - هرم ( زاوية مقابر جبل برقل ، مروى : نباتا [ العريان ) مخطوطات جنائزية نبت \_ ملكة مخطوطات - صخرية ( أسوان ) نبتاوی - امیرة المجموعة الهرمية ( مروى - نباتا ) انبتاوى - ملكة ، معبد طيبة نيتشو - ملك جبل برقل ) نكتانبيس الأول - ملك ( انظـر مراكب الشمس ( الجزة ) بويسطة ، أبيدوس ، دندرة ، معابد جنائزية الكرنك ، طيبة ، الكاب ، أدفو ، معبد منتوحتب فيلة \_ بلاد النوبة معبد - نب - حیت - رع

Ikel). نخت - با - اتن - معبد العمارنة نخت - تحوت - معبد طيبة ننخقتنكاي \_ تمثال ننکی ۔ معبد نيرو \_ امبراطور \_ دندرة نسبن أبديد - ملك - الأقصر نسخو نصو - أميرة نسريت ـ الاهة ال انترخت - ملك - المصطبة نفر - سخرو ، معبد ، زاوية ألاموات انتر - منقرع - الجيزة (الهرم الثالث) نفرتارى - ملكة ( انظر معبد أبو سمبل إنيوسر - رع - ملك - معبد أبو جيراب نيتوكريس ـ ملكة نوفرو \_ ملكة نوب ـ ملكة ( ممفيس ) : نوبى ( أومبوس - معبد ) نب - كيو - رع ( انظر امن - ام حت الثاني ) ننجاس سرملكة - معبد طيبة نوري نوت - الاهة ( أنظر كوم أومبو ) نيث - الاهة ( أنظر جبل السلسلة ) إنجع حمادي - ( أنظر أبيدوس ، بيبي الأول) نزلة البطران - أنظر أبيدوس نقادة - ( أنظر الدلتا والبداري في محافظة أسيوط )

نكتانبيس الثاني - ملك - مخطوط ، إنخنور - هيب ( انظر نكتانبيس طرة ، أبيدوس ، الكرنك ، طيبة نفر - آبت - معبد نـ طبية نفر حوتب - كاتب - بني حسن نفر حوتب - معيد - طيية نفر حوتب - ماهو - معيد طيبة نفریکر ، نفر کیری - رع - هـرم نبتیس \_ إلهة أبو صير نفرکر - رع - هونی - ملك - هرم انرفا - امبراطور - دندرة دهشور نفرخبرو - حر - سنجر - معبد انسبن - أبديد - معبد - طيبة · العمارنة ئفر ہ مایت نفر - نفرو - آتن ,- أميرة نفر - سشم - بتاح - معبد سقارة انترناخت - معبد - بنى حسن الصغير ، مقبرة نفرتاري بوادي انى - انخ - بيبى الملكات بالأقصر ، زوجة رسمس النبيرا - نوكراتيس الثاني ). نفرتيتي - ملكة ( انظر اخناتون ، انوفريت - تمثال ( المطبة ) تل العمارنة ) نفرتيري ــ ملكة نفرتوم - اله نفرو - كايت - ملكة نفر - فرع - ملك نفرو ۔ رع ۔ أميرة نيهي - حاكم أثيوبيا نهری - معبد ( بنی حسن ) نخیب ۔ الکاب نخب - الاهة نخيب \_ كيو \_ الاهة نض - أنظر أيضا ناخت

نوبة ( انظر آثار النوبة ، نباتا حتى إ (e:) السودان الشمالي ) نىنوى ـ ( انظر طهارقة ، سرجون و - ل٠ لوت ، مستر و٠ل٠ لـوت (حفريات - المحاسنة ) الثاني ) ورق بردی وادى عياد - معيد ( a ) وادى العلاقي هيئة الاثار ( أنظر حفريات هيئة وادى الجرواعي الآثار ) وادی حدید - معید الهيبا - ( انظر معبد الهيبا ) وادى حلفا های ، مستر های ـ حفریات وادى الحمامات هيبينو ( أنظر حفريات زاوية أوادى النجومي الاموات ) وادى السبوع ( انظر معبد وادى السييوع) هیلبوبولیس ( انظیر حفریسات هیلیوپولیس ) وادى تولمعات هيراكونبوليس ( أنظر أهناسيا ) واه - انخ - ملك وینرایت ، مسترج ، وینرایت هرمس ـ اله حفريات الجيزة هيرمونتيس - ( أنظر أرمنت ) هيرموبوليس - بارفا ( دمنهور ) واج - كارع ( انظر لوحة في متحف المتروبوليتان) هيرودوتس اواح - اب - رع ( انظر هيرودوت ، هولشر \_ مستر هولشر ( حفريات ) بایل ) هوميروس - (طيية) واسركون ( أنظر طيبة ، كبير كهنة هبراسيكامنيوس - المحرقة ( أنظر طيية ) معبد المحرقة ) واش سبتاح سوزير ( سقارة ) هيبسيليس وجاجر - رسنت ( أنظر هيرودوت ) هكسوس - ( أنظر بردية تورين ، الكرنك ، ابيدوس ، معبد سيتى إون - آمون ( ملك ) ( انظر عهد بيبي الآول) الأول ، سقارة ، بلاد ما بين النهرين ، معبد أبو فيس ، كامس ، (وني - ( أنظر آثار سقارة )، أحمس ، تحتمس ). واحات بحرية ( أنظر الواحسات البحرية ) ، كامس ، أحمس أبن هابو - مدينة ( انظر مدينة هابو ) البحرية ) ، كامس هوار - ( انظر آثار هوارة ) ابانا ، النوبة العليا

(8)

يوسيبيوس - (أنظر تاريخ مانيتون) كاهن يوسيفوس - ملك من ملوك الهكسوس يحم - بلد في منطقة غزة بفلسطين يمخد - ملك ( أنظر آشور ، بابل ) ينعم ـ مدينة في سوريا

يونان ( انظر اليونان ، الحضارة اليونائية )

واحات خارجة ( انظر الواحسات المخارجة ) ، وادى حلفا ، حكم يوزر ـ معبد في طيبة بيبى الثاني

واحة سيوة - ( انظر معبد آمون ، سيتى الثاني )

وادى الغارة ( انظر سيقارة ، أبيدوس )

وادى الملوك ( انظر آئار الاقصر ، طبية )

واوات (انظر قبائل واوات بالنوبة) مونكر مؤلف

### بعض المراجع والمؤلفات الهامة في علم الآثار

- ١ مصر والحياة المصرية في العصور القديمة تاليف ادولف ارمان مترجم •
- ٢ مصر والشرق الادنى القديم ٧ أجزاء تاليف د · نجيب ميخائيل أ
  - ٣ مصر تاليف درايتون فأندييه ترجمة عباس بيومي ٠
  - 1 مصر القديمة ١٦ جزءا تاليف الدكتور سليم حسن ٠
    - أبو الهول تاليف الدكتور سليم حسن •
    - ٦ الآدب المصرى القديم جزءان تاليف سليم حسن
      - ٧ مصر الفرعونية تاليف د٠ احمد فخرى ٠
      - ٨ الاهرامات المصرية تاليف الدكتور أحمد فخرى ٠
    - ٩ \_ بين آثار العالم العربي \_ تاليف الدكتور الحمد فخرى ٠
- ١٠ دراسات في تاريخ المشرق الادنى القديم تاليف د٠ احمد فخرى ٠
  - ١١ في موكب الشمس جزءان تاليف د٠ أحمد بدوي ٠
- ١٢ الحضارة المصرية تاليف جون ولسون ترجمة د ٠ احمد فخرى ٠
- ١٣ مصر في العصر العتيق تاليف والترامري ترجمة راشد محمد توير .
  - ١٤ مصر وبلاد النوبة تاليف والترامري ترجمة تحفة حندوسة ٠
- ١٥ التصوير في التراث المصرى القديم تاليف د٠ محمد حماد ٠ ٠
  - ١٦ العمارة في مصر القديمة تاليف د محمد انور شكري
    - ١٧ الفن المصرى القديم تاليف د٠ محمد أنور شكرى ٠
- ١٨ ـ التربية والتعليم في مصر القديمة ـ تاليف د٠. عبد العزيز صالح ٠
- ۱۴ الشرق الآدنى القديم مصر والعراق ج ۱ تساليف د ٠ عبد العزيز صالح ٠
- ٢٠ ـ تاريخ الحضارة المصرية ـ العصر الفرعونى ج ١ ـ تاليف نخبسة من العلماء ٠
- ٢١ ــ تاريخ الحضارة المصرية العصر اليونانى والرومانى والاسلامى ج ٢ ــ تاليف نخبة من العلماء
- ٢٢ -- الحياة اليومية في مصر في عهد الرعامسة -- تاليف بييرمونتيه ترجمة عزيز مرقص •
- ٢٣ ــ الموسوعة الآثرية العالمية ــ تاليف مجموعة من العلماء تربجمة محمد عبد القادر محمد ، د زكى اسكندر •
- ٢٤ مـ ديانة مصر القديمة مـ تاليف أدولف ارمان مـ تربجمة د٠ عبد المنعم أبو بكر ٠

- ۲۵ الدیانة المصریة القدیمة تالیف باروسلاف تشرنی ترجمة د٠ أحمد قدری ٠
- ٢٦ تطور الفكر والدين في مصر القديمة تاليف هنرى بريستد ترجمة
   د٠ زكي سوس ٠
- ٢٧ ـ الديانة في مصر الفرعونية تاليف د محمد عبد القادر محمد ٠
  - ۲۸ الادب والدين عند قدماء المصريين تاليف أنطون زكرى ٠
  - ٢٩ الطب والتحنيط عند قدماء المصريين تاليف انطون زكرى ٠
  - ٣٠ \_ الطب المصرى القديم \_ ٤ أجزاء في ٢ مجلد تاليف حسن كمال ٠
    - ٣١ \_ المضارة الطبية تاليف بول غليونجي •
    - ٣٢ \_ الطب عند الفراعنة \_ تاليف بول غليونجي .\*
- ٣٣ ــ الموتى وعالمهم في مصر القديمة ــ تاليف ١٠ج٠ سينسر ترجمة احمد
  - ٣٤ ـ الموميات الملكية بالدير البحرى ـ تاليف ماسبيرو -
- ٣٥ ـ مصر الفرعونية وآثارها في السودان الشمالي ـ تاليف آركل ـ ترجمة عبد السيد غوردن
  - ٣٦ \_ اهم آثار الاقصر الفرعونية تاليف سيد توفيق
    - ٣٧ ـ اهرام مصر تاليف ١٠س٠ ادواردر مترجم ٠
  - ٣٨ \_ مصر الفراعئة. تأليف ألن جاردنر ترجمة •
  - ٣٩ \_ مصر الفرعونية \_ تاليف جان يوبوت مترجم
    - ٠٠ ـ فجر الضمير تاليف هنري بريستد ٠٠
  - ٤١ ـ هيرودوت يتحدث عن مصر ـ ترجمة صقر مخفاجة ٠
- ٤٢ اهم المعالم الاثرية بمنطقة سقارة وميت رهينة تاليف د منير يسطا .
  - ٤٣ ـ أبيدوس ـ تأليف د ، عيد الحميد زايد .
- 23 أهم الحفائر الملكية بحلوان الفن والحضارة تاليف رُكي يوسف
  - 20 \_ الاغريق تاريخهم وحضارتهم \_ تاليف د٠ ميد احمد الناصري ٠
- 21 ـ مصر من الاسكندر الأكبر الى. الفتح العربي ـ تاليف د مصطفى العبادي ٠
- 22 ـ معالم حضارات الشرق الأدنى القديم ـ تاليف دم محمد آبو المجاسن عصفور •
- ده مصر والشرق الآدنى القديم تاليف محمد انور شكرى وعيد المنعم أبو بكر •
- 24 ... انتصار المضارة ( تاريخ الشرق القديم ) تاليف هنرى بريستد ... أحمد فخرى •

- ٥٠ آثار الأقصر ج ١ تاليف د٠ محمد عبد القادر محمد ٠
  - ٥١ ــ معالم تاريخ مصر القديم ــ تاليف رمضان عبدة على ٠
    - ٥٢ أسرار الهرم الأكبر تاليف محمد العزب موسى .
  - ٥٣ ـ مفتاح اللغة المصرية القديمة ـ تاليف أنطون زكرى ٠
    - 02 مصر تحت ظلال الفراعنة تاليف محمد صابر ٠
- ٥٥ مصر ومجدها الغابر تاليف مرجريت ميتشيل مترجم
  - ٥٦ فجر الضمير تاليف سليم حسن ٠
  - ٥٧ \_ الفن المصرى القديم تاليف : كريستيان ديروش ٠
    - ٥٨ ... الفن المصرى القديم ... تاليف : سيريل الدريد
      - ٥٩ اخناتون تاليف : سيريل الدريد ٠
  - ٦٠ ـ بلاد ما بين النهرين ـ الحضارتان البابلية والأشورية ٠
     تاليف : ل ديلايورت ـ ترجمة محرم كمال ٠
- ١١ جنوب غربي آسيا وشمال افريقيا دكتور رشيد الناضوري ٠
- ٦٢ الدور السياس للملكات في مصر القديمة دكتور محمد على سعد الله ٠
  - ٦٣ آلهة مصر تاليف فرانسوا دوماس ترجمة زكى سوس •
- ٦٤ الصحراء المصرية جبانة البجوات فى الواحة الخارجية تاليف
   أحمد فخرى ترجمة عبد الرحمن عبد التواب .
- 70 أيمحتب الله الطب والهندسة تاليف : ج٠هارى ترجمة محمد العزب موسى ٠
- ٢٦ تاريخ مصر القديمة تاليف : نيقولا جريمال ترجمة ماهر جويجاتي ٠

### فهبرس الأشكال واللوحات والصور

#### رقم الصفحة خريطة عليها مواقع الشلالات قديما ومواقع المعابد 11 شکل رقم ۱ ۲۱ خريطة النوبة العليا ، النوبة السفلي شکل رقم ۲ شكل رقم ٣ مقبرة فرعونية نوبية على هيئة الناقوس ١٨ 44 شكل رقم ٤ معابد جزيرة فيلة شكل رقم ٥ خريطة تبين موقع جزيرة فيلة وبيجة 31 27 شكل رقم ٦ معبد ايزيس الرئيسي بجزيرة فيلة شكل رقم ٧ رسم تخطيطي لمعبد فيلة - الصرح الأول 37 شكل رقم ٨ بهو الاعمدة الشرقى الثاني لمعبد ايزيس 27 شكل رقم ٩ معبد ايزيس بجزيرة فيلة مغمورا بالمياه ۳٩ ٤٤ شكل رقم ١٠ معبد ايزيس ( بيت الولادة ). . ٤٣ شكل رقم ۱۱ ايزيس تحمى أوزوريس بجناحيها ( متحف براين ) ٤٤ شكل رقم ١٢ شكل آخر لمعبد ايزيس بجزيرة فيلة في أسوان شكل رقم ١٣ ايزيس وأوزوريس في مقصورة ( متحف برلين ) ٤٦ 29 شكل رقم ١٤ معيد امحوتب بجزيرة فيلة شكل رقم ١٥ نازوس من العصر المتاجر من معبد فيلى ٥٠ ٥٣ شكل رقم ١٦ التمساح الذي حمل جثة أوزوريس الى البر 07 تبكل رقم ١٧ شاهد منقوش على جدار مقبرة رومانية ٥٨ شكل رقم ١٨ معيد حاتحور بجزيرة فيلة شكل رقم ١٩ أوزوريس في هيئة المومياء ( متحف برلين ) 11 شكل رقم ٢٠ أوزوريس كاله للنيل في كهف بجزيرة بيجة 77 شكل رقم ٢١ معبد دابود قبل أن تفك أحجاره ٧٠ شكل رقم ٢٢ معبد قرطاسي بعد نقل كتل أحجاره 72 شكل رقم ٢٣ معبد تافا ويشاهد الجزء الأسفل منه V4 11 شكل رقم ٢٤ معيد كلايشة في موقعه القديم شكل رقم ٢٥ رسم تخطيطي لمعيد كلابشة ( مقصورة دودون ) ۸۵ شكل رقم ٢٦ منظر من معبد كلابشة ( رمز الأعوام الطويلة ) ٨Y شكل رقم ٢٧ رسم تخطيطي لمعيد بيت الوالي ٩. شكل رقم ٢٨ الجزء الخارجي لمعيد بيت الوالي 44

شكل رقم ٢٩ عمود ذو أربعة وعشرين ضلعا من معبد بيت الوالي

شكل رقم ٣٠ معيد دندور وقد تم فكه ونقله الى أسوان

92

97

### رقم الصفحة

| 1 - 7 | رسم تخطيطي لمعبد جرف حسين                      | ٣١ | رقم  | شكل |
|-------|------------------------------------------------|----|------|-----|
| 1 . £ | معبد جرف حسين ( بقايا أروقة الصحن )            |    | •    |     |
| 1:7   | رسم لرمسيس الثانى يقدم الزهور لبعض المعبودات   | ٣٣ | رقم  | شكل |
| 111   | جانب من صحن الدار الخاص بمعبد جرف حسين         | 42 | رقم  | شكل |
| 110   | معبد الدكة في موقعه القديم                     | 40 | رقم  | شكل |
| 118   | رسم تخطيطى لمعبد الدكة                         | 41 | رقم  | شكل |
| 111   | رسم تخطيطى لقلعة كوبان                         | 44 | رقم  | شكل |
| 172   | معبد المحرقة في موقعه القديم                   | ٣٨ | رقم  | شكل |
| 177   | رسم تخطيطى لمعبد وادى السبوع                   | 44 | رقم  | شكل |
| 174   | معبد وادى السبوع في موقعه القديم               | ٤. | رقم  | شكل |
| 171   | معبد وادى السبوع أثناء تخزين المياه            | ٤١ | رقم  | شكل |
| 177 - | معبد عمدا - أقدم معابد النوبة النائية.         | ٤٢ | رقم  | شکل |
| 149   | رسم تخطیطی لمعبد عمدا                          | ٤٣ | رقم  | شكل |
| 129   | معبد الدر في موقعه القديم                      | ٤٤ | رقم  | شكل |
| 101   | رسم تخطيطي لمعبد الدر                          | 20 | رقم  | شكل |
| 101   | منظر من مقبرة بنوت الصخرية بالنوبة             | 27 | رقم  | شكل |
| 171   | رسم تخطيطى لقلعة قصر ابريم                     | ٤٧ | رقم  | شكل |
| 177   | والجهة معبد أبو سمبل الكبير                    | ٤٨ | رقم  | شكل |
| 174   | رسم تصميمي لمعبه أبو سمبل الكبير               |    |      |     |
| 141   | منظر لواجهة معبد أبو سمبل                      |    |      |     |
| ۱۸۳   | أحد التماثيل الضخمة في واجهة معبد أبو سمبل     |    |      |     |
| ١٨٧   | منظر على جدار داخلى بمعبد أبو سمبل             | 04 | رقم  | شكل |
| 184   | منظر من مناظر النقوش البارزة لمعركة قادش       | ٥٣ | رقم  | شكل |
| 191   | منظر على جدار داخلى بمعبد أبو سمبل الكبير      | 30 | رقم  | شكل |
|       | منظر على جدار داخلى بمعبد أبو سمبل الكبير      | ٥٥ | رقم  | شكل |
| 192   | ( الملك في معركة قادش )                        |    |      |     |
| 197   | منظر الفرعون رمسيس الثانى ووراءه زوجته نفرتارى | 70 | ر قم | شكل |
| 148   | منظر على جدار داخلى لمعبد أبو سمبل             |    |      |     |
| 1.7   | منظر رمسيس الثانى يقتل عدوا آسيويا             |    |      |     |
| 4.5   | رسم تصميمي لمعبد أبو سمبل الصغير               |    |      |     |
| ۲٠٦   | واجهة معبد أبو سمبل الصغير                     |    |      |     |
| ۲٠۸   | الملكة نفرتارى زوجة الفرعون رسميس الثانى       |    |      |     |

## رقم الصفحة

| 4.4         | شكل رقم ٦٢ أحد الاعمدة للالهة حاتحور                                                                       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 414         | سدل رسم ۱۳ رسم تصمیمی لعبد أبو عودة<br>شكل رقم ۲۳ رسم تصمیمی لعبد أبو عودة                                 |
| 412         | شكل رقم ٦٤ رسم تخطيطي للمدخل الرئيسي لمعبد ابو عودة                                                        |
| 44.         | شکل رقم ۲۵ رسم تخطیطی لقلعة بوهن                                                                           |
| 227         | شكل رقم ٦٦ رسم تخطيطي لتصميم البوابة الرئيسية لقلعة بوهن                                                   |
| 224         | شکل رقم ۲۷ رسم تخطیطی آخر لقلعة بوهن                                                                       |
| 277         | شکل رقم ۲۸ رسم تخطیطی لقلعهٔ میرجاسا                                                                       |
| 44,4        | شكل رقم ۱۸ رسم تخطيطى لقلعة شالفاك                                                                         |
| 444         | شکل رقم ۷۰ رسم تخطیطی لقلعة أورونارتی                                                                      |
| ۲۳٤         | شکل رقم ۷۱ رسم تخطیطی لقلعة سمنة غرب                                                                       |
| 724         | شکل رقم ۷۲ رسم تخطیطی لقلعة سمنة شرق                                                                       |
| 47.         | شكل رقم ٧٧ رسم نموذج لمقبرة من العصر المروى                                                                |
|             | شكل رقم ٧١ رسم نموذج لمقبرة من العصر المروى على شكل                                                        |
| 240         | هرم مقلوب                                                                                                  |
| <b>YY</b> A | شكل رقم ٧٥ نماذج مختلفة من الفخار في جبانات العصر المروى                                                   |
| 444         | شكل رقم ٧٦ نماذج مختلفة من المحدر في جبوب من جبل برقل شكل رقم ٧٦ نماذج من حقل الأهرامات بالقرب من جبل برقل |
| 440         | شكل رقم ۲۱ تمادج من حفق الأحمادات عند نمري                                                                 |
| YAY         | شکل رقم ۷۷ حقل الاهرامات عند نوری                                                                          |
| 444         | شكل رقم ٧٨ نموذج تخطيطى لهرم طهارقا شكل رقم ٧٩ مجموعة معابد نباتا مع جبلها المقدس                          |
|             | مدل رقم ۱۱ میسوس سند ۲۰ س                                                                                  |

# فهسسرست الموضسوعات

| صفحة       |                                                   |
|------------|---------------------------------------------------|
| ۵          | مقـــدمة                                          |
| 4          | تمهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          |
|            | الفصل السادس والثلاثون                            |
| ١٠         | ( نبذة تاريخية عن بلاد النوبة )                   |
|            | المفصل السابع والثلاثون                           |
| ۲٦         | ( معابد فيلة ـ أنس الموجود )                      |
|            | الفصل الثامن والثلاثون                            |
| 79         | ( من فيلة الى كلابشة وبيت الوالى )                |
| 79         | معبد دابودمعبد دابود                              |
| ٧٣         | معبد قرطامیمعبد                                   |
| ٧٧         | معبد تافاا                                        |
| ٨٠         | معبد كلابشـــة                                    |
| ۸۹         | معبد بیت الوالی                                   |
| <b>7</b> 1 |                                                   |
|            | الفصل التاسع والثلاثون                            |
| 90         | ( من معبد كالابشة الى كوروسكو )                   |
| 40         | معبـــد دنــدور                                   |
| 9.9        | معبــد جرف حسينمعبــد جرف حسين                    |
| 115        | معبد الدكية                                       |
|            | قلعـة كوبـان                                      |
| 119        | معبد المحرقة                                      |
| 144        |                                                   |
| 140        | معبد وادى الســــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| , .        | . 11 [AS] . \                                     |

| صفحة  |                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
|       | المفصسل الاربعسون                                                  |
| ١٣٣   | ( من كوروسكو الى أبو سمبل )                                        |
| ١٣٤   | معبد عمدا                                                          |
| 127   | معبنه السدر                                                        |
| 102   | معبذ الليمييه                                                      |
| 107   | مقبسرة بنسوت                                                       |
| ۱٦٠   | قلعة قصر ابريم أو قلعة عنيبة                                       |
|       | الفصل الواحد والآربعون                                             |
| 171   | ( معبد أبو سمبل الكبير )                                           |
| 7 • 7 | ( معبد أبو سمبل الصغير )                                           |
| 711   | معبد أبو عسودة                                                     |
|       | الفصل الثانى والآربعون                                             |
| 417   | ٠ ( من وادى حلفا الى كـــرما ) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| 717   | قلصــة فـرس                                                        |
| 44.   | معبد وقلعة بوهن                                                    |
| 472   | قلعـــة مــايانارتى                                                |
| 772   | قلعنــة دورجاينــارتى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠         |
| 440   | قلعــة دابنــارتى                                                  |
| 440   | قلعـــة ميرجاســا                                                  |
| 444   | قلعــــة شـــالفاك                                                 |
| 444   | قلعنــة أورونــارتى                                                |
| 441   | قلعَــة سمنة غـرب                                                  |
| 72.   | قلعـــة سمنة شرق                                                   |
|       | الفصل الثالث والاربعون                                             |
| 700   | ( نباتا ، جبل برقل ، مروی )                                        |
| 441   | جبــل برقــل                                                       |

#### - 444 -

| صفحة        |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| <b>۲۹</b> ۸ | تم ــویب                                   |
| 499         | الملحق الأول                               |
| ٣٠٢         | الملحق الثاني                              |
| ۳۰۳         | فهـــرس أبجدي                              |
| ۲۳۱         | بعض المراجع والمؤلفات الهامة في علم الآثار |
| ያዣዣ         | فهرس الأشكال واللوحات والصور               |
| ٣٣٧         | فهرسيت الموضيوعات                          |

رقم الايداع ١٩٩٤/١٥٤٣ مطابع سجل العرب